الطِنِعِبُ البَلِقَائِ لِيَّالِمُ الْمُنْفِيِّةُ



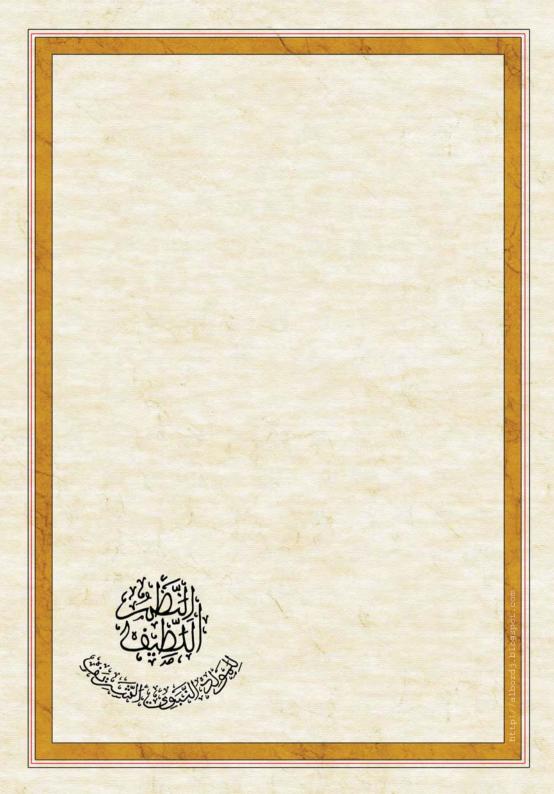



حقوق الطبع محفوظة للزاوية البلقائدية الهبريّة

النظم اللطيف للمولد النبوي الشريف

160 ص، 14,8×21 سم الطبعة الأولى 1437 هـ/ 2016 م

رقم الإيداع: 434-2015

الترقيم الدولي I.S.B.N 329-18-9931-329-18-3



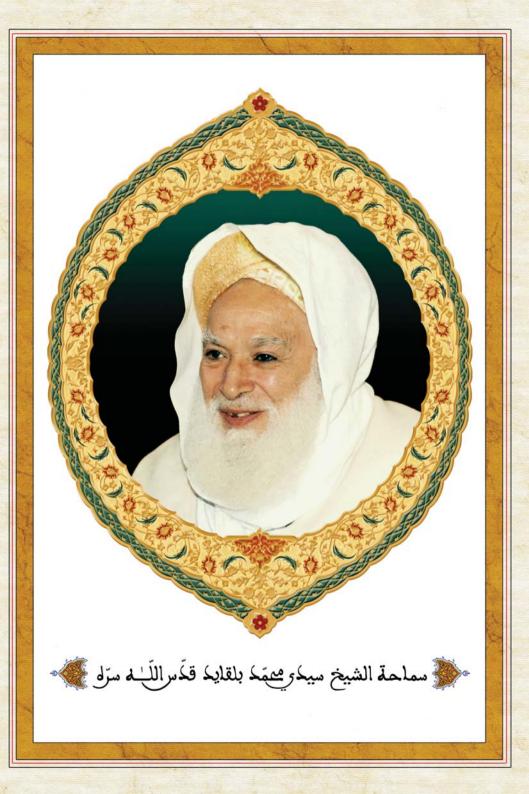





وَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّال







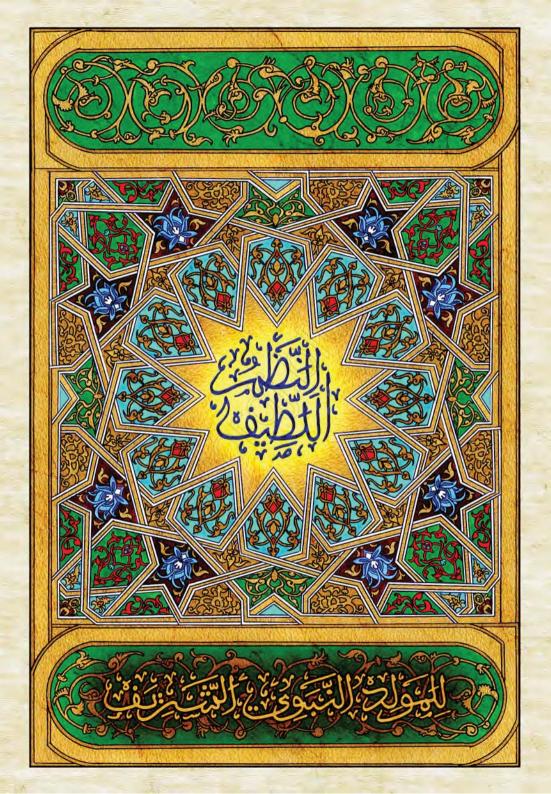



## قَطِّقِ لَلْهُ عَالِمًا لِللَّهِ عَالِمِنْ فَيَاثُ

ما لى سواكك ولا الوي على أحسد وأنتن رالت ي خير عتم وأنت ها دي الوري مُشَّدُ ذي ترك ر للوجب العب رد لم يولد ولم سلد من إصبعَتْ فروّى الجيث عالمبرد اقول: مايت بدلسادات مايت يي وامنن عليَّ مب لا كان في حسلدي ومستربفضلك تقصيري مدى الأمد فابنیٰ عنک ما مولائی کم أحب رقى إسموات سسترالواحد الأحد فِيثُلُهُ فَي جُمِيعِ الحناقُ لَمُ أَحَبُ ذَحَبُ الأنام وها ديم اللارث هنذا الذي هو في ظني ومعتقدي وحب عن أرب لغراث ممتندي مع اسلام بلاحث ولاعب دو بحالماح والمالجود والمدد

مايسيدي بسول ستجيذ نبيدي فأنت تورالصدي في كل كائت تر وأنن حتًا غياث الحناق عبب ما من يقوم مت ام الحسر من فردًا ما مِن تَقْرِبُ الأَنْهَارُ نَا بَعِبُ إني إذا بامني ضيم رُوعِت كن لي شفيعًا إلى الرحن من زللي وانظر بعين الرضالي دائسًا أبَدًا واعطف على بعب فومنك بيث مكني إنى توساتًا لمختار الشرفِ مَنْ رسين الحب ال تعالى اللهُ فالعتبُ مُ خرائخ لائق أعلى المرسلين ذري برالنجأت لعبل الله بعن فريل فمدف لم يزل دأبي مدى سرى عليب أنكي صب لاّة لم تزل أبداً والآل وبصحباه للمجا قاطبة

والع وعبد فريخاه به والمعرف ما المام والعرف المام الما



بسم اللّه الرحمز الرحيم والصلاة والسلام علواأشرف المرسلين سيكنا معمك وعلواآله وكبه أجمعين

أما بعك،

العمد للذالذ وأثنو على حبيبه المصفون صلواللك عليه و سلم بعضيم الصفاى ، و أضهر فيه لغ لقد بكيع النعوى ومنتهو الكمالات، وكتب للمصلير عليه صلول اللَّه عليه وسلم كثير الأجور والعسنات، وسنَّر ألسرن العشَّاق تمكمه وترجو قربَه ورضاله ببكِيع الشعـــروأرقــر الكلمات، تهتز لها أرباب العقول وترقو أروامهم وترتعم فوق السمواي، أولئ مر عاقوا حلاوة الإيمان شوق ومعبة في أعضم مفلوق فنالوا أعضم القريات، وأعضم الماكمير له ربه سبحانه و تعالوفي كريم الآيات البيّنات، كما أقسم بحيباته في سورل العجرو علّمنا الأكب معه في سورق العجرات، وقار لسيكنا آكم عليه السلام لولاه ما خلقت سموات ولا أرخ ولا جنّاك ، ثم أجروالسرز الملكمين له من خلقه تزاحمت معانوالتعضيم في قلوبهم للصحبيب صلواللك عليه وسلم فباءى كلماتهم ممزوجة بنرول وخلار النبيات،

أعْنَصُمْ بهم من قوم فاقوا أرقو الربِّب و الكرجات، تلقفت كلماتهم قلوى العاشقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وترنّمت بها ألسنهم تشكّو وتهتف أصواتهم بها حلا وترحالا وكر الأوقاي، ونسختها أيا إيهم بجمير الخد جُمِع وقُـيِّكَ بعضها في هذا الكتاب انتقاها شيخنا سيكرمي عب اللصيف بلقايك رض الله تعالى عنه وأكمام الله عزنا به في حياتنا و بعد الممان، حرصًا منه على إحياء القلوي و قربيتها على معبة رسول الله صلى اللُّه عليه وسلم وترقية الأرواح بما يلير قبها و التقرى إلوالله بأفضر القصائك النبوية والسِّير العصرة والصلواي المباركات، كأبه في عُلَمُ كأب والكه معيو الصريق سيكنا الشيخ معمك بلقايك قكر الله سرَّل و أنعم عليه بفيض الرحمات ، فكان نور العمية متواصلا كابراع كابرعيس الزمان و الأوقاك، تسقر به قلوى العميير وتترور بكريم العبارات وخالص النفحات.

ومن القصائك النبوية التوجمعت في هذا الكتاب للإنشاء والقراءة والتمعن من خلالها في سيرة النبوصلوالله عليه وسلم وحياته وشمائلة وأخلاقه القصائك الشهيرة الهمزية

والبركة والصمكية للعاشق المنفوح مر البحضرة الصمكية الإمام شرف الكير في المكور الكراك الكور الكالم الكور الكله الكور الكله الكالم الكار الكله ال

ومما اختير أيضا قصيكة تصلع البكر التو أنشكتها بنات النّجار رضو اللّله عنه في أعضم استقبال في تاريخ البشرية وهو استقبال سيكنا معمك صلو اللّله عليه وسلم في كار الله عليه وسلم في كار الهجرة، فرحاً به وحُبُورًا بمَقْكَمِهِ الدّريكا اللّله به عمرو التاريخ. محديكا للإسلام ومَوْسِئاً غير اللّله به معرو التاريخ.

كون أن ننسو عاك العقد النفيس الدويقكم به الصحابي اليال سيكنا كعب برزهير رضو الله عنه في حضرة رسول الله عنه في حضرة رسول الله وهر قصيكته بانت سُعَاء الشهيرة، فكان جزاؤه رضور رسول الله عليه وسلم ونيا بركته الشريفة، فأمر رضو الله عنه وضمر الأمان بعده لكل من خدا عليه وسلم الله عنه وضمر الأمان بعده لكل من خدا عليه وسلم بمدح رسول الله عدا الله عليه وسلم كل عالم جمعا للفرع بالأصل وللقديم بالصكيث، وإكراما لأهل كل فضل، شكرا وامتنانا منا لكل ماء ح أجاء ونال القبول بمدحه لسيكنا محمد صلو الله عليه وسلم.

كما كان للشيخ الفقيه الفاضل سيدويجهفرال النبي الفيري وضير الله عنه الفضل به جمع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم و نشر قصة مولكه في بروع حسان عبقرية كما قدال فكانت لهذاه البروع الجميلة التو حررها بأسلوب يفوق الفيها المحانا لهذاه البروع الجميلة التو حررها بأسلوب يفوق الفيها جانبا في هكا الكتاب حتويتم نضم هكا العقد كاملا يبه فيه العب لرسول الله صلى الله عليه وسلم غها يته من فيه العب لرسول الله عليه وسلم غها المتحضارا عسلم منشور و منضور قيمع فكره في استحضارا عسلم عمائله عفلوق، و تزيد من شوقه و همينه وقربه و معرفة شمائله عليه وسلم من معين صاف ومورع نقريس تقبل به نفحات ربانية صاهرة.

نسأر اللّه تعالى الهذا العمل القبول والرضى وأن يبمع اللّه به قلوب العمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مضرته الشريفة، وأن يزيكنا به عمية فيه صلى الله عليه عليه وسلم وشوقا وإخلاصا وصفاء، وأن يعقق اللّه به مسراكم شيخنا و مولانا منه و منا، و بالله المستعان و التوفيق، وعلى الله وسلم على سيكنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمك وعلى الله وصبه أجمعين

يوسف شريفي

## المُسْهِ فِي اللَّهِ الْمِحْدَ الْحَالِينَ الْمُحْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُحْدِينَ اللَّهِ الْمُعْدِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُع



وْصِلِاللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهِ عِلَى الْمُؤْمِدُ وَهُمُ لِأَوْلَيْ وَهِ الْمِنْ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّالِمُ وَاللَّالِمُ لَا لَا لَا مُعْمِلًا وَاللَّالَّ اللّ





المنت اللَّذِ الْرَحْمَا الْرَحْمَا الْرَحْمَا الْرَحْمَا الْرَحْمَا الْرَحْمَا الْرَحْمَا الْرَحْمَا

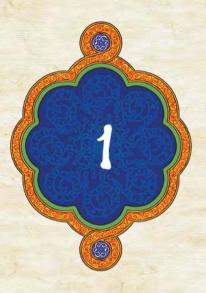





## هُوَ لِلْخَلْقِ رَحِمْةٌ وَشِفَكُ، وَمُ مَدَّ وَشِفَكَ، وَمَا تَزِيَّ نِتْ بِالنُّجُومِ السَّمَاءُ

يَا سَمَاءً مَا كَاوَلَتْهَا سَمَاءً رُ سَنًا منْ لَا كُونَهُمْ وَسَنَاءُ سِكَمَا مُثَّلِ النُّجُومَ المَاءُ حُرُ إِلاَّ عَزْ جَوْلِ لَا الْأَصْوَاءُ ب ومنها الآكم الأسماء رُلِكَ الأُمَّهَا وَالآبَاءُ بَشَّرَى ْ قَوْمَ هَا بِلَا الْأَنْسِيَلَهُ بِلَا عَلْيَاءُ بَعْكُفَا عَلْيَاءُ مِنْ كَرِيمٍ آبَاؤُهُ كُرُمَاءُ قَلَّكَتْهَا نُجُومَ هَا الْجَوْزَاءُ أُنْتَ فيه اليَتيمَةُ العَصْمَاءُ أَسْفَرَقُ عَنْهُ لَيْلَةٌ غَرَّاءُ بِرِ سُرُورٌ بِيَوْمِ إِي وَازْ كِهَاءُ وُلاً المُصْحَفِي وَحَقَّ الهَناءُ

## صَلِّ يَهَ رَيِّ ثُـمَّ سَلِّـمْ عَلَى مَنْ وَ عَلَى الْآلِ وَ الصَّحَابَةِ جَمْعًـا

كَيْفَ تَرْقِيلِ رُقيَّكَ الْأَنْبِيَلُهُ لَمْ يُسَاوُوكَ فِي عُلاكَ وَقَدْ هَا إِنَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْتَ مصْبَاحُ كُلِّ فَضْ فَهُ لِ نَصْ لَا عُانَ العُلُومِ مِنْ عَالِمِ الغَيْدِ لَمْ تَازُلْ فَي ضَمَائِر الكَوْنَ تُخْتَا مَا مَضَتُ فَتُرَقُ مِنَ الرُّسُ إِلاَّ تَتَـبَاهُول بِلَا العُصُورُ وَتَسْمُو وَبَكَا للوجُ وع منا كَرِيمٌ نَسَبُ تَحْسَبُ العُلا بِحُلِهُ أَ مَبَّكَا عَقْكُ سُؤْكَا عِ وَفَخَارِ وَمُحَيًّا كَالشَّمْ سِ مِنْكَ مُضِيًّا لَيْلَةُ المَوْلِكِ الَّذِيكِانَ لِلكِّيب وَتُوالَتُ بُشْرِرِ الهَوَاتِفِ أَنْ قَكُ

آيَةٌ منكَ مَا تَكَاعُوا البِنَاءُ كُرْبَةٌ مرْ خُمُوكِهَا وَبَلاءُ نَ لنيرَانِهِمْ بِهَا إِصْ فَاءُ ر وبَالُ عَلَيْهِمُ وَوبَاءُ اللَّهُ وَشُرِّفُ مَا بِهُ حَسَوَّاءُ مَكَ أَوْ أَنَّهَا بِهِ نُفُسَاءُ مِنْ فَخَارِمَا لَمْ تَنَكْمُ النَّسَاءُ حَمَلَتْ قُبْلُ مَصِرْيَمُ العَخْرَاءُ وَشَفَتْنَا بِقُـوْلِهِـَا الشَّقَـلِاءُ عِ إِلَىٰ كُلِّ سُؤْكَ كِ إِيمَاءُ عَيْر مَرْ شَأْنُهُ العُلُو العَلاءُ فَأَضَاءَى بضَوْئِهَا الأَرْجَاءُ مِ يَرَاهُ الْمَرْ كَارُكُ الْبَصْحَاءُ لَيْسُ فيهَا عَرِ العُيُونِ خَفَاءُ قُلْزَ مَا فِي اليَتيم عَنَّا غَنَاءُ قَكْ أَبَتْهَا لَفَقْرِهَا الرُّضَعَاءُ

وَ تَكَاعُوا إِيوَانُ كُسْرُوا وَلُولُكُ وَعُكَاكُرُ بَيْتَ نَارِ وَفِيهُ وَعُيُونُ لِلْفُرْسِ غَلَرَىٰ فَهَا كَا مَوْلِكُ كَانَ مِنْهُ فِي صَالِعِ الكُفْ فَهُنيئًا به الآمنةُ الفَصْ مَنْ لِحَوَّاءَ أَنَّهَا حَمَلَتُ أَ يَوْمَ نَالَتُ بِوَضِعِهِ ابْنَةُ وَهُب وأَتَتُ قُوْمَ هَا بِأَفْضَ لَ مِمَّا شُمَّتتُ لَهُ الْأُمْلاكُ إِلَا وَضَعَتْهُ رَافعًا رَأْسَهُ وَ فِي غُلَا الرَّفِ رَامِعًا صُرْفُهُ السَّمَاءَ وَمَرْمَى وَ تَكَلَّتُ زُهْرُ النُّجُومِ إِلَيْهُ وتَرَاءَ قُصُورُ قَيْصَرُ بِالرُّو وَبَكَتْ فِي رَضَاعِه مُعْجِزَاتٌ إِذْ أَبَتْهُ لِيُتْمِهُ مُرْضِعَكُ فَأَتُتُهُ مِنْ آلِ سَعْدِ فَتَالَةً

وَ بَنيهَا أَلْبَانَهُرَّ إِلشَّاءُ مَا بِهَا شَائِرٌ وَلاَ عَجْفَاءُ إِكُ غُكَا للنَّبِيِّ مِنْ هَا غُكَاءُ رُعَلَيْهَا مِنْ جِنْسِهَا وَالْجَزَاءُ لسَعيكِ فَإِنَّهُمْ سُعَكَاءُ فُ لَكَيْدٍ يَسْتَشْرِفُ الصُّعَفَاءُ وَبِهَا مَرْ فِصَالَهُ البُرَحَاءُ له فَ نَصَ نَتْ بِأَنَّدُهُمْ قُرِنَاءُ ك لَهيبٌ تَصْلُوا بِهِ الْأَحْشَاءُ ثَـاويًا لاَ يُمَرُّ مِنْهُ الثَّـواءُ مُضْغَةٌ عنكَ غَسْله سَوْكَاءُ كِعَ مَا لَمْ تُكُعُ لَـهُ أَنْبَاءُ خُ مُلِمٌ بِهِ وَ لاَ الإِفْضَاءُ وَلَ كُونُ النُّجَبَاءُ نَشَصَتُ للْعبَلكَة الأَعْضَاءُ بَ حرَاسًاوَكَاقَ عَنْهَا الْفَكَاءُ

أرْضَعَتْ لَهُ لَبَانَهَا فَسَقَتْهُ الْمَانَهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أَصْبَحَتْ شُوَّلاً عَجَافًا وَأَمْسَتْ أَخْصَبَ العَيْشُ عَنْكُهَا بَعْدَ مَحْل يَا لَهَا مِنَّةً لَقَدُ ضُوعِفَ الأَجْ وَإِذَا مُحَّرُ الْإِلَا مُ أَنَاسًا حَبَّةٌ أَنْبَتَتُ سَنَابِرُ وَالْعَصْ وَ أَتَتْ جَكَّهُ وَ قَكْ فَصَلَتْهُ إِذْ أَحَاكُمُ بِهِ مَلاَئِكُةُ ٱللَّهِ وراً وراً وراً ورا الوجد فَارَقَتْهُ كُرْهًا وَ كَانَ لَكَيْهًا شُـقَّ عَرْ قَلْبِهِ وَأَخْرِجَ مِنْهُ خَتَمَتُ لُهُ يُمنِّوا الْأَمير وَقَدُ أُو صَلَىٰ أَسْرَارَهُ الناسَامُ فَلا الف ألفَ النُّسُلُّ وَ العبَاكَةَ وَ الغَلْ وَ إِذَا حَلَّتَ الهَا الْهَا اللَّهُ قَالُبًا بَعَثُ ٱللَّهُ عَنْكَ مَبْعَثه الشُّهْ

تَصْرُكُ الْجُرُّ عُرْ مَقَاعِكُ للسَّمْ عِ كُمَا تَصُرُكُ الذِّئَابَ الرِّكَاءُ تُ مرزَ الوَحْرِ مَالَهُ رُّ انْمِحَاءُ فَمُحَتُ آيَـةُ الكَهَانَةِ آيَـا رُهْ كُ فيه سَجيَّةٌ وَ الْحَيَاءُ وَ رَأْتُهُ هَٰدِيجَةٌ وَالتَّقُورُ وَالـ وَ أَتَلَهُ إِنَّ الغَمَامَةَ وَ السُّر حَ أَضَلَتْهُ مِنْهُمَا أَفْيَاءُ وَ أَحَاكِيثُ أَنَّ وَعْكَ رَسُولِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَنْهُ الوَفَاءُ مَسَرَ مَا يَبْلُغُ الْمُنَى الْأَعْكِيكُ فَكَعَتْمُ إِلْوَالِزُّوَاجِ وَمَا أَحْد وَلَدُو اللَّبِّ فِي اللَّهُ مِن إِرْتِيَاءُ وَ أَتَاهُ فِي بَيْتِهَا جَبْرَئِيلُ فَأَمَاكُ تُ عَنْهَا الْخَمَارُ لِتَكُرى أَهُوَ الوَحْمُ أَمْ هُوَ الإِغْمَاءُ يرُ فَهَا عَاءَ أَوْ أَعِيكَ الغَصَاءُ فَلَهْ تَفُو عَنْكُ كَشْفَهَا الرَّأْسِ جَهْر رُ الَّذِي مَا وَكَتْهُ وَ الكيمياءُ فَاسْتَبَانَتُ خَكِيجَةٌ أَنَّهُ الكَنْ





المستهم اللاد الرهم البحث المنظمة

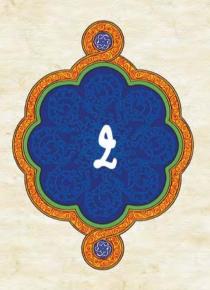

وْصِلِوْلَكُوْ عِلَاسَ يُتَوْبِ أَنْ فِي يَوْ فَيُلِوْلُونِ اللَّهِ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعِلْمُ اللَّهِ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعِلْمُ اللَّهِ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعِلْمُ اللَّهِ وَعِلْمُ اللَّهِ وَعِلْمُ اللَّهِ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهِ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيلُوا وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهِ وَعِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعِلْمِ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ





تُمَّ قَلْمَ النَّبِرُ يَحِدْعُو إِلَهِ اللَّالَهِ وَفِي الكُّفُرِنَجْكُةٌ وَ إِبَاءُ رَفَكَاءُ الضَّلارَ فيهمْ عَيَاءُ وَ إِنَّا الْمُ قُحِدًا وَ زَالَ الْمِ رَاءُ تُلَا نُورٌ يَهُ عِي بِهَا مَرْ تَ شَاءُ هِمَ مَا لَيْسُ يُلْهَ مُ العُقَلاءُ ل و لَمْ يَنْفَع الحجَا وَالذَّكَاءُ رسرعنه لأحمك الفصحاء أَلْفَتْهُ ضَبَابُهَا وَالصَّبَاءُ وَ قَـلُـوْلُهُ وَ وَكُلُّهُ الغُـرَبِـاءُ وَ حَمَّتُهُ حَمَامَةٌ وَرْقَاءُ والكصفا لله الممامة المتفاكم الم لهُ وَمَرْ شَكَّاةُ النَّصُّـ هُورِ النَّمْـ فَلهُ قَتُ إِلَيْهِ مَرْ مَكَّةَ الْأَنْحَلَّهُ أُصْرَيَ الإِنْسُ مِنْهُ كَاكَ الغَنَاءُ وَنَّهُ فِي الْأَرْضِ صَافِرٌ جَرْكَاءُ فَ وَقَدْ يُنْجِدُ الغَرِيقِ النَّكَاءُ

أُمَما أشْربَت قُلُوبُهُمُ الكُفُ و رَأَيْنَا آيَاته فَاهْتَكَيْنَا رَبِّ إِنَّ الهُدَى هُكَاكَ وَ آيَا كُمْ رَأَيْنَا مَا لَيْسَ يَعْقَلُ قَحْ أَلْ إِذْ أَبُو الْفِيلُ مَا أَتُو كَاحِبُ الْفِيلِ وَالْجَمَا كَانَ أَفْصَحَتْ بِالَّذِي أَخْ وَيْحَ قُوم جَفَوْ الْبِيَّا بِأَرْضِ وَسُلُولُ وَمَرَّ جِكْعُ إِلَيْهِ أَخْرَجُ وَفُ منْ هَا وَآوَاهُ غَارُ وَ كَفَتْهُ بِنَسْجِهَا عَنْكُبُونَ وَاحْتَفُوا مِنْهُمُ عَلَمِ اقُرْيَ مَرْوَا ونَحَا المُصْحَفِي المَكِينَةُ وَ اشْتَا وَ تَغَنَّتُ بِمَكْمِهِ الْجِزُّ حَتَّسِ وَاقْتَفَى إِثْرَاهُ سُرَاقَةُ فَاسْتَهُ تُمَّ نَاكِالُهُ بَعْكُ مَا سِيمَت النَّسُ تُ العُلَى فَوْقَهَا لَهُ إِسْرَاءُ فَصَور الأَرْضِ سَائرًا وَالسَّمَاوَا فَصِفَ اللَّيْلَةَ الَّتِي كِلَّنَ للمُحْتَارِ فِيهَا عَلَى البِّرَاقِ اسْتُواعُ ر وَتِلْكَ السِّيَلكَةُ القَعْ سَاءُ وَ تَرَقِّر بِهِ إِلَىٰ قَلِي قَوْسَيْ رُتَبُّ تَسْقُهُ الْأَمَانِيُ حَسْرَي كُونَهُ مَا وَرَاءُهُ رَّ وَرَاءُ تُم وَافَو يُحَدَّثُ النَّاسِ شُكْرًا إِنْ أَتَنْهُ مِنْ رَبِّهِ النَّعْمَاءُ أُو يَبْقَى مَعَ السيولِ الغُتُاءُ وتَحَدَّرُ فَارْتِ الْمَ كُرُّ مُرِيب حَقَّ عَلَيْهُ كُفُّر به وَ ازْكَرَاءُ وَهُو يَدُعُو إِلْوَ الْإِلَاكِةُ وَإِنْ شَد حِيد و هُو المُحَجَّةُ البَيْضَاءُ وَ يَكُرُ الْوَرُوعَ لَمِ ٱللَّهِ بِالتَّوْ صَخْرَةٌ مِنْ إِبَائِهِمْ صَمَّاءُ فَبِمَا رَحْمَةً مِنْ ٱللَّهِ لاَنْتُ بَعْدَ كَاكَ الْغَصْرَاءُ وَ الْغَبْرَاءُ وَاسْتَجَابَتُ لَهُ بِنَصْرِوَفَتْح بَاءُ وَ الْجَ لَهُ لِيُّ لَهُ الْجُهُ لِلَّهُ عُلَّاءً وَ أَصَاعَتُ لأَمْرِهِ العَرَبُ العَرْبُ العَرْبُ رُوعَكِيْهُمْ وَالْغَارَةُ الشَّعْوَاءُ و تَوَالَتُ للمُصْصَفَى الثَّيَةُ الكُبْ وَكَفَالُهُ المُسْتَهْزِئِيلِ وَكُمْ سَل ءَ نَبِيًّا مِنْ قَوْمِ فِي اسْتِهُ زَاءُ مِيْتَ فيهَا للصَّالميز فَنَاءُ وَرَمُلهُمْ بِكُعُولَةِ مِنْ فِنَاءِ الـ وَ الرَّكَو مِنْ جُنُوكِ إِنَّ الْأَكُواءُ خُمْسَةٌ كُلُّهُم أُصِيبُوا بِكَاءٍ وُ عَمُوامَيَّتُ بِهِ الْأَحْيَاءُ أَنْ سَقَالُهُ كَأْسُ الرَّكِي استسْقَاءُ قَصَرَى عَنْهَا الْحَيَّةُ الرَّقْبِصَاءُ ر فَللَّهُ النَّقْعَةُ الشَّوْكَاءُ رَ بِهَا رَأْسُهُ وَ سَاءَ الوِعَاءُ خُ فَكِفُ الأَغَرِ بِهِمْ شَلاَّءُ سَة إنْ كَانَ للْكرَامِ فكَاءُ حَمِدَ الصُّبْحُ أَمْرَهُ م وَالمَسَاءُ زَمْعَةٌ إِنَّهُ الفَتَو الأَتَّاءُ وَ أَبُوالبَحْتَ رَومن حَيثُ شَاؤُوا حُدَّ عَلَيْهِ مِزَ الْعِدَا الْأَنْكَاءُ لة سُلَيْمَانَ الأَرْضَةُ الغَرْسَاءُ رَجَ خَبُءًا لَهُ الغُيُويَ خَبَاءُ حير مَسَّتْهُ منْهُمُ الأَسْوَاءُ حُدَّةُ فيه مَحْمُ وكَاةٌ وَ الرَّخَاءُ رِلْمَا اخْتِيرَ للنُّكَارِ الصِّلاءَ

فَكَهُو الْأَسْوَكَ بْرَمْهِ لَكِ الْمَا وَكُهُوا الْأَسُوكَ بْرُ عَبْكَ يَغُونَ وَ أَصَابَ الوَلِيكَ خَدْشَةُ سَهْم وَقَضَتُ شُوْكَةً عَلَى مُهْجَة العَلَا وَعَلَم الْعَلْرِي الْقُيُوحِ وَقَدْ سَلَ خُمْسَةٌ صُهُ وَ بِقَصْعِهُمُ الأَرْ فُكيت ْ خُمْسَةُ الصَّحيفَة بالخَمْ فتْيَــةُ بَيَّتُـوا عَلَى فَعْــ ( خَيْــرِ يَا لَأُمْرِأُتُ اللهُ بَعْدَ هُ شَام وَ زُهَيْرُو المُصْعِمُ بْرُ عَكِيّ نَقَصُوا مُبْرَمَ الصَّحِيفَة إِلَا شَ أَءُ كُرِّنْنَا بِأَكْلَهَا أَكْرَ مِنْسَا وَبِهَا أَخْبَرُ النَّبِيرُ وَكُمْ أَخْ لاَ تَخَـرْ جَانِبَ النَّبِيِّ مُضَامًا كُلُ أَمْرِنَاكَ النَّبِيِّينَ فَالشَ لَوْ يَمَسُ النُّكَارَهُونَ مِزَ النَّا

كُمْ يَكِ عَرْ نَبِيِّهِ كَفِّهَا ٱللَّهُ وَفِي الْغَلْقِ كَثْرَاةً وَاجْتَرَاءُ منهُ فِي كُلِّ مُقْلَةً أَقْدُاءُ عِنُ وَفَاءً وَفَاءً وَفَاءً وَفَاءً الْبُه كَأْنَهُ الْعَنْقَاءُ شُرِّ وَ قَكْ سَاءَ بَيْعُلهُ وَ الشَّرَاءُ يُنْج منْهُ كُونَ الوَفَاء النَّجَاءُ مَا عَلَىٰ مِثْلَهُ يُعَدُّ الْفَصَاءُ رُ وَ جَاءَتُ كَأَنَّهَا الْوَرْقِاءُ المَ مِنْ أَحْمَكِ يُقَالُ الْهِ جَلَّهُ رِ تَرَو الشَّمْسِ مُقْلَةٌ عَمْ يَاءُ

إِذْ كَمَا وَهُذَاهُ الْعَبَاكُ وَ أَمْسَتُ هَمَّ قَوْمٌ بِقَتْلَهُ فَأَبَى السِّيْدِ وَ أَبُو جَهْ إِ إِنْ رَأَى كُنُو قَ الْفَحْ وَاقْتَضَاهُ النَّبِي كَيْنِ الإِرَا و رَأُوا المُصْحَفِي أَبَالُهُ بِمَا لَمْ هُوَ مِلا قَدُّ رَآلُهُ مِنْ قَبْلُ لَكِنْ وأَعَدَّى مُمَّالَةُ الْعَصَبَ الْغَفْ يَوْمَ جَاءَتُ غَضْبَر تَقُولُ أَفِي مث وتُولِّتُ وَمَا رَأَتُهُ وَمِرْ أَيْد





المنت اللَّذِ الْرَحْمَا الْرَحْمَا الْرَحْمَا الْرَحْمَا الْرَحْمَا الْرَحْمَا الْرَحْمَا الْرَحْمَا



وْصِلِوْلَكُوْ عِلَاسَ يُتَوْبِ أَنْ فِي يَوْ فَيُلِوْلُونِ اللَّهِ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعِلْمُ اللَّهِ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعِلْمُ اللَّهِ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعِلْمُ اللَّهِ وَعِلْمُ اللَّهِ وَعِلْمُ اللَّهِ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهِ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيلُوا وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهِ وَعِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعِلْمِ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ





لةَ وَكُمْ سَلمَ الشَّقْوَلَ الأَشْقَيلَاءُ بنُصُو إِخْفَاؤُهُ إِبْكَاءُ لَمْ تُقَاصَرُ بِجُرْهِ هَا الْعُجْمَاءُ نَ لَـهُ قَبْلُ عَاكَ فيهم رَبِاءُ وَضَعَ الْكُفْرُقِ كُرْهَا وَالسَّبَاءُ سُ بِهِ أَنَّمَا السَّبَاءُ هَكَاءُ أَوُ فَصْرِحَ وَالَهُ كَاكَ الرِّكَاءُ وَل وَالسَّيِّكَاتُ فيه إمَاءُ له استماعًا إِنْ عَزَّ مِنْهَا اجْتُلاَءُ هُا عُلَيْكُ الْإِنْ شَاكُ وَالْإِنْشَاءُ عُبَ أَخْبَارَ الْفَضْ لِ مِنْهُ ابْتَكَاءُ مُ الْهُ وَيْنَا وَ نَوْمُهُ الْإِغْ فَا لَهُ رُمُحَيَّاهُ الرَّوْضَةُ الغَنَّاءُ ووقَارُو عَصْمَةٌ وَحَيَاءُ رُولاً تَسْتَخفُهُ السَّرَّاءُ ءُ عَلَمِ قَلْبِهِ وَلاَ الْفَحْشَاءُ

تُمَّ سَمَّتْ لَهُ اليَهُ وِكِيَّةُ الشَّا فَأَخَاعَ الكَّرَاعُ مَا فيه مزْ شَرِّ وَبِخُلْقِ مِزَ النَّبِيِّ كَرِيمٍ مَرَّ فَضْ لا عُلَى هَـ وَانِيَ إِعْ كَا وأَتُوالسَّبْرُ فِيهُ أَخْتُ رُضَاع فَحَبَاهُ اللَّهِ اللَّهِ النَّا النَّا بَسَكُ المُصْكَ فَي لَهُ المُصْكُ فَغَدَى فِيهِ وَهُرَ سَيِّكَاةُ النِّسْ فَتَنَزُّلُ فِي كَاتِهِ وَمَعَانِي وَامْلا السُّمْعُ مِنْ مِعَاسِرَ يُمْلي كُرُّ وَصْفَ لَهُ ابْتَكَأْتُ بِهِ اسْتَوْ سَيَّكُ ضحكُ أُ التَّبَسُّمُ وَالمَشْ مَا سِوَى خُلْقه النَّسيمُ وَلاَ غَيْد رَحِمْةً كُلُّهُ وَحَنِمٌ وَعَنِمٌ لاَ تَحَرُّ الْبَأْسَاءُ مِنْهُ عُرِوالصَّب كُرْمَتْ نَفْسُهُ فَمَا يَخْصُرُ السُّو

فَاسْتُقلَّتُ لِكُولِ الْعُنْصَمَاءُ وَ أَخُو الْحلم كِأَبُهُ الْإِغْضَاءُ فَهْ وَبَحْ رُلَمْ تُعْيهِ الْأَعْبَاءُ سَلَاكُ مِنْهُا إِلَيْهِ وَالْإِعْهِ صَاءُ أَنَّهُ الشَّمْسُ رِفْعَةً وَالضَّيَاءُ لَّ وَقَدْ أَثْبَتَ الصَّلاَ لِالصُّمَاءُ مَرْ أَلْصَلَّتْ مِنْ تَصِلُّهُ الدُّفَفَاءُ بَتْ بِهِ عَرْعُ قُـ ولِنَا الأَهْ وَاءُ أُمْ مِعَ الشَّمْسِ لِلصَّلاَم بَعَلاءُ حِمَّلُو وَالْخُلْوَ مُقْسِكٌ معْكَاءُ فَهُوَ الْبَحْرُ وَالْأَنَّامُ إِخَاءُ لِ النَّبِيِّ السُّتَعَارَةُ الْفُضَلاءُ رُ وَمَرْ شَرْهِ كُلِّرَ شَرْهِ جَـزَاءُ مَا الْعُصَا عَنْكُهُ وَمَا الْإِلْـقَـاءُ سَنَةٌ مر مُحُولِهَا شَهْبَاءُ م عَلَيْهِمْ سَحَابَةٌ وَصُفَاءُ

عَيْدَ مَا إِلَّا مُعَدِّ ثُمْ فَ الْإِلَّا عَلَيْهُ جَهَلَتُ قُوْمُ لَهُ عَلَيْهِ فَأَغْضَوا وَسِعَ الْعَالَمِيرَ عِلْمًا وَحِلْمًا مُسْتَقِلِ كُنْيَاكَ أَنْ يُنْسَبَ الإمْ شُمْسُ فَخُ إِنَّحَقَّ وَالنَّصُّرُ فِيهِ فَإِكَا مَا ضَحًا مَحًا نُورُهُ النَّ فَكَأَنَّ الغَمَامَةَ اسْتَوْ كَكَتْهُ خَفَيَتُ عَنْكُهُ الْفَضَائِلُ وَانْجَا أُمَعَ الصُبْحِ للنُّجُومِ تَجَلِّ مُعْجِزُ الْقَوْلِ وَ الْفَعَالِ كَرِيمُ الـ لاَ تَقَسِ بِالنَّبِيِّ فِي الْفَصْرِ خَلْقًا كُرُّ فَخْرِ فِي الْعَالَمِيرَ فَمِرْ فَخْ شُوَّعَرْ صَدْرِهِ وَشُوَّكُهُ الْبَكُ ورَمْوا بالْحَصُوا فَأَقْصَدَ جَيْشًا و كمكا للأنام إع كهمتهم فَاسْتَهَلَّتُ بِالْغَيْثَ سَبْعَةً أَيَّا

ر وَحَيْثُ العَصَاشُ تُوهَو السِّقَاءُ وَرَخَاءُ يُعِنِّى الْأَنَّامَ عَلَاءُ وَصْفِ غَيْثٍ إِقْلاَكُ لَهُ اسْتسْقَاءُ بقُرَاهَا وَ أَحْسِيَتْ أَحْيَاءُ أَشْرَقَتْ مِزْ نُجُومِ هَا النصَّا مِنْ نُجُومِ هَا النصَّا مِنْ ر رُبِ اهَا الْبَيْ خَاءُ وَ الْحَمْ رَاءُ زَالَ عَنْ كُلِّ مَهِ رَ إِلَّهُ الشَّقَاءُ مَّا إِذَا أَسْهَمَ الوُجُولَ اللَّقَاءُ رَّبه للصُّلاكة فيهَا حراءُ و كُمَا أَصْهُ رَ الْهِ لِلاَرَ الْهُ رَاءُ لجَمَالِ لَهُ الْجَـمَـالُ وقَـاءُ مِلْم وَ الْعُولِ شُوَّ عَنْهُ اللَّحَلَّهُ لهُ لسرِّ فيه حَكَـتُهُ كُكَلَّهُ هِ رَفِيهِ آتُلَرَهِ الْبَأْسَاءُ أَلْبَسَتْهَا أَلْوَانِهَا الْحربَاءُ أَيْهُ لَتُ لَا الْأَنْ وَالرَّوَالأَنْ وَالْأَنْ وَالْأَنْ وَالْأَنْ وَالْأَنْ وَالْأَنْ وَالْأَنْ

تَتَحَرُّوا مَوَاضِعَ الرَّعْرِ وَالسَّقْ وَأَتَو النَّاسُ يَشْتَكُونَ أَخَاهَا فَكَعَا فَانْجَالَوا الْغَمَامُ فَقُر فِي ثُمَّ أَثْرُوالثَّرَوا فَقَرَّقُ عُيُونٌ فَتَرُوا الْأَرْضُ غَبُّهُ كُسُمُ ا تُخْجِـلُ الكُرُّ وَاليَـوَاقِيتَ مِزْ نَهِ لَيْتَـهُ خَصَّني بِـرُوْيَـة وَجــهِ مُسْفِرِ يَلْتَعِي الكَتيبَةُ بَسَلًا جُعلَتُ مُسْجِدًا لَهُ الأَرْضُ فَاهْتَ مُضْهر شَجَّةَ الْجَبير عَلَوالْبُر سُتر الْحُسْرُ مَنْهُ بِالْعُسْرِ فَاعْجَبُ فَهُو كَالزَّهْرِ لا حَ مِنْ سَجَفَ الأَكْ كَلَّهُ أَنْ يُغْشَرُ الْعُيُونَ سَنًّا من صَانَهُ الْحُسْرُ وَالسَّكِينَةُ أَنْ تُنَصّ وتَخَارُ الْوُجُولَ إِنْ قَابَلَتْهُ فَإِخَا شِمْتَ بِشُرَكُ وَنَكَالُهُ

أوْبتَ قَبير رَاحَةِ كَانَ للَّهُ وَبِاللَّهُ أَخْكُهَا وَالعَصَاءُ تَتَّقِى بَأُسَهَا المُلُوكُ وَتَحْتَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ال فيلاً مر وكف سُعْبِهَا الأَنْكَاءُ فَلَهَا ثُـرُولَةٌ بِهَـا وَنَمَاءُ م بهَا سَبُّحَتُ بِهَا الْحَصْبَاءُ أَعْوَزَ الْقَوْمَ فِيهِ زَاجٌ وَمَهُ وتَرَوَّى بالصَّاعِ أَلْفٌ صَمَاءُ كَيْرُ سَلْمَانَ حِيرَ جَلَنَ الوَفَاءُ أَيْنَعَتْ مِزْ نَجِيلِهِ الأَقْنَلِهُ أَنْ عَرَثُهُ مِنْ عَكْرِلُ الْعُرَواءُ

لاَ تَسَلْ سَيْلَ جَوْكِهَا إِنَّمَا يَكُ كرَّتَ الشَّالةُ حيرُ مَ رَّتُ عَلَيْهَا نَبِعَ الْمَاءُ أَثْمَرُ النَّحْلُ فِي عَل أُمْيَتَ المُرْمِلِيزَ مِنْ مَوْقَ جَهُدِ فَتَغَكَّر بالصَّاعِ أَلْفٌ حِيلَعٌ وَوَفَى قَامُ لِيُنْصَدِّ مِنْ نُخَارِ كَانَ يُدْعَى و قبِّ ا فَأَعْتَوَ لَمَّا أَفَكَ تَعْخُرُونَ سَلْمَانَ لَمَّا





المنت اللَّذِ الْرَحْمَا الْرَحْمَا الْرَحْمَا الْرَحْمَا الْرَحْمَا الْرَحْمَا الْرَحْمَا الْرَحْمَا

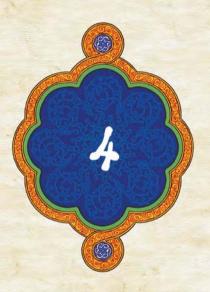

وْلِلِلْهُ وَلِمُ لِللَّهُ وَلِمُ لِللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلِمَ لِمُنْ اللَّهِ وَلِمُ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ إِلَّهُ لِللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ





أَكْبَرُنْهُ أَصِبَّةٌ وَإِسَاءُ فَأَرَثِهَا مَا لَمْ تَرَالزُّرْقِاءُ فَهُ مَ مَا لَهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ نَتْ حَسِيَاءً مِنْ مَشْيهِ هَا الصَّفْوَاءُ بِ إِنَّا مُضْجَعِي أَقَضَّ وَهَاءُ هَا وَلَمْ يَنْسُرُ مَكُمَّ لَهُ إِيلِيَاءُ لِ إِلَهُ اللَّهِ خَوْفُهُ وَالرَّجَاءُ مَا أَرَاقَتُ مِنَ الْكُمِ الشُّهَاءُ رَقْ عَلَيْهُا هِ صَلَّاعَةً أَرْحَاءُ لُ جِرَاءً مَلْجَتُ بِهِ الكَّأْمَلُءُ بِللَّا فِي إِللْهُ قُولِ الْهِ تِكَاءُ مُنْزَلٌ قَهُ أَتَسَاهُمُ وَارْتِقَاءُ فِيهِ لِلنَّاسِ رَحْمَةٌ وَشِفَاءُ رَّ فَهَ لِمَّ تَأْتِ بِهِ الْبُلَغَاءُ

وَ أَزَالَتُ بِلَمْ سِهَا كُلَّ عَاءٍ وَ عُيُونٌ مَرَّتُ بِهَا وَهُوَرُمْكُ وأَعَاءَتْ عَلَىٰ قَتَاءَةً عَيْنًا أُوْ بِلَـثُمِ التُّـرَاكِ مِنْ قَـكُم لاَ مَوْصِئِ الْأَخْمُصِ الَّذِي مِنْهُ لِلْقَلْ مَضِ الْمُسْجِدُ الْحَرَامُ بِمَمْ شَا وَرِمَتُ إِذْ رَمَى بِهَا تَضُلَمُ اللَّيْ كَمِيَتُ فِي الْوَغَى التُكْسِبَ تَصِيلًا فَهْرَ قُصُّ الْمِحْرَاجِ وَالْحَرْجِ كَمْ كَا وَ أَرَالُهُ لَوْ لَمْ يُسَكِّرْ بِهَا قَبْ عَجَبًا لِلكُفَّارِ زَاءُوا ضَلاَلاً وَالَّذِي يَسْ أُلُونَ مِنْ أَهُ كِ تَابّ أُو لَمْ يَكْفِهِمْ مِنَ اللَّهِ عَكِنْ أَعْجَزَ الإِنْسَ آيَةٌ مِنْهُ وَالْجِ مُعْجِزَاتٍ مِزْ لَكُ فَصَدِ الْقُرَّاءُ وَالُهُ فَهُ وَالْحُلِمُ وَالْحُلُو وَالْحَلْوَاءُ فِي مُلكَهَا وَ مَلْيهًا الْخَنْسَاءُ رِقَّةٌ مِزْ زُلاَلِها وَ صَفَاءُ جُلِيَتُ عَزْ مِزْلِيهِ الأَصْحَاءُ نَّا وَمِثْلُ النَّهُ لَكَائِرِ النَّهُ لَكَ رَاءُ لِ فَلِهُ يُوهِ مَنَّكُ الْخُصَبَاءُ عَرْ جُرُونِ أَبَانَ عَنْهَا الْهِ جَلُّهُ رَّاعَ مِنْهُ سَنَابِلٌ وَزَكَاءُ بَ فَقَالُوا إِفْتِراعُ فَالْتِ مَاسُ الْهُ كَي بِهِ رَّعَ لَاءُ مِ فَمَاءًا تَقُولُهُ النُّصَحَاءُ بِللَّا وَعَامَلَتُكُمُ الْحُنفَاءُ بَهُمُ إِنَّ عَا لَبِئْسَ الْبَوْوَاءُ

كُرُّ يَوْمِ تُـهْدِي إِلْهَ سَلِمِعِيـهُ تَتَحَلَّىٰ بِهِ الْمُسَامِعُ وَالأَفْ رَقَّ لَـفْ كُمَّا وَرَاقَ مَعْ نَو فَحِاءَتُ وأرَّنْ فِيهِ غَوَامِضَ فَضْ لِ إِنَّمَا تُجْ تَلَمَ الوُّجُ ولَي إِخَا مَا سُورٌ مِنْهُ أَشْبَهَ تَ صُورًا مِ وَ الْأَقَاوِيلُ عِنْكَهُ مُ كَالتَّمَاثي كَمْ أَبَانَتْ آيَاتُهُ مِنْ عُلُومِ فَهْرَ كَالْحُبِّ وَالنَّوَىٰ أَعْجَبَ الزّ فَأَكُمُ الرُّحُ وَالرَّبِ التَّرَكُ مَ وَالرَّبِ وَإِكَا البَيِّنَاكُ لَمْ تُغْرِ شَيْئًا وَإِنَّا ضَلَّتِ العُقُولُ عَلَىٰ عِلْ قُومَ عِيسَى عَامَلْتُتُمُ قَوْمَ مُوسَى صَدَّقُول كُتْبَكُمْ وَ كَذَّبْتُمُ كُتْ

أُوَلِلْحَةِ بِالنَّلَا لِاسْتِوَاءُ لَيْسِرَيُ رْعَى لِلْحَقِّ مِنْكُمْ إِخَلَاءُ لَ كَنَا الْمُحْكَثُونَ وَالْقُكَمَاءُ رَ وَهَ صُلُومُ الإِخْوَ الْأَنْقِيَلُهُ أَخُاهُمْ وَ كُلُّهُمْ صُلَحَاءُ وَرَمَـوْلُ بِالإِفْ لِ وَهُـوَ بِسَاءُ فَالتَّلَمِّ لِلنَّفْ سِ فِيهِ عَ زَاءُ أَمْ تُرَاكُمْ أَحْسَنْتُ مُ إِنَّ أَسَاؤُوا ءٌ تَـعَّـفُّتُ آثَارَهَا الأَبْنَـاءُ رُ وَهُمْ فِي جُمُ وَلِيهِ شُرِكَاءُ لَتُ بِهَا عَرْ عُيُ ونِهِ مْ غَشْ وَاءُ ى عَمَّا تَقُولُهُ صَمَّاءُ كَتَمَتْهُ الشَّهَاكَةَ الشُّهَكَاءُ وَالَّهُ وَهُوَ الَّهُ وَبِهِ يُسْتَضَلَّهُ

لُوْجِ مَكْنَا جُمُولِ كُمْ الْأَسْتُويْكِنَا مَالَكُمْ إِخْوَةَ الْكِتَابَ أَنَاسًا يَحْسُكُ الأَوَّرُ الأَخِيرَ وَمَ زَا قَدْ عَلَمْتُمْ بِنَصُلْمِ قَابِيلَ هَابِيل وَسَمِعْتُمْ بِكَيْكِ أَبْنَاهِ يَعْقُو مِيزَ أَلْقَوْلُ فِي غَيَابَةِ جُبِّ فَتَأْسُوا بِمَنْ مَضَى إِنَّ كُلُمتُ مُ أتُراكُمْ وَقَيْتُمُ حِيزَ خَانُول بَا تُمَاكَ عُلَو التَّجَاهُ إِلَّهِ الرَّابَا بَيَّنَتُ لَهُ تَوْرَاتُهُمْ وَالْأَنَاجِي إِنْ يَقُولُولِ مَا يَيَّنَتُهُ فَمَا زَا أُوْ يَقُولُ وا قَدْ بَيَّنَتْ لَهُ فَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّم عَرَفُولُ وَأَنْكُرُوهُ وَتَصُلْمًا أُونُ ورُ الإِلَادِ تُصْفِئُ لُهُ الأَفْ

بِرَهَاهَا عَرْ أَمْ لِهِ الْهَيْجَاءُ عَادُمَاءٌ مِنْهُمْ وَصِينَتُ كِمَاءُ مَشُوهَا مِنْ جَبِيبِ إِهِ الْبَغْضَاءُ حَشُوهَا مِنْ جَبِيبِ إِهِ الْبَغْضَاءُ عَنْ أَتَاكُمْ تَثْلِيثُكُمْ وَالْبَكَاءُ وَاعْتِ قَلْاً لاَ نَصَّ فِيهِ الدِّعَاءُ بَيِّنَا اَ إَبْنَاؤُهَا أَمْعِيلِاً عَلَاءُ هِ نَقْصٌ فِي عَدِّكُمْ أَمْ نَعَاءُ هِ نَقْصٌ فِي عَدِّكُمْ أَمْ نَعَاءُ هِ نَقْصٌ فِي عَدِّكُمْ أَمْ نَعَاءُ هِ نَقْصٌ فِي عَدِّكُمُ مَا أَمْ نَعَاءُ هِ مِ نَقْصٌ فِي عَدِّكُمُ مَا أَمْ نَعَاءُ هِ مِ نَقْصٌ فِي عَدِّكُمُ مَا أَمْ نَعَاءُ هِ مِ نَقْصٌ فِي عَدِّكُمُ مَا أَمْ نَعَاءُ

أُولاَ يُنْكِرُونَ مَنْ هَمَنَتْهُمْ مُ وَكَمَانَتْهُمْ مُ وَكَمَالُهُمْ أُلِّونَ الصَّغَارِ وَقَدْ هُلًا عَيْفَ يَهْدِي الإلَالَهُ مِنْهُمْ قُلُوبَ الْحَيْفَ يَهْدِي الإلَالَهُ مِنْهُمْ قُلُوبَ الْحَيْفَ يَهْدُ وَنَا أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ مِنْ أَيْ مَا الْحَيْفِ وَنَا أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ مِنْ أَيْ مَا اللَّهُ الْعَقِيدَ وَيَا الْحَيْفِ وَالْوَلَ وَالْوَلَ وَالْوَلَ وَمَا لَمْ تُقِيمُوا عَلَيْهُ وَ الْوَلَ وَالْوَلَ عَلَيْفَ وَمَا لَمْ تُقِيمُوا عَلَيْهُ وَ الْوَلَ لَيْتَ شِعْدِرِ عِي كُرُ الثَّلاَ تُنْجُ وَ الْوَلَ عَيْفَ وَمَا كُنُمُ إِلَىٰ هَا نَغُولِ التَّوْ





المنت اللَّذِ الْرَحْمَا الْرَحْمَا الْرَحْمَا الْرَحْمَا الْرَحْمَا الْرَحْمَا الْرَحْمَا الْرَحْمَا

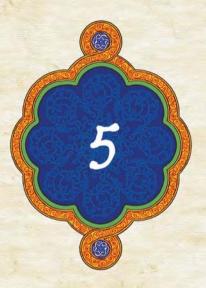





بِإِلْهُ لِكَاتِهُ أَجْرَاءُ لَمْ فَهُلَّ تُمَيَّزُ الْأَنْصِبَاءُ خَلَصُوهَا وَمَا بَغَي الْخُلَكَاءُ سَ إِلَا إِنْ مَسْمُ الْإِعْدِينَاءُ رًّ حِمَـ الْ لِجَمْعِهِمْ مَـشَاءُ ــبَةُ عيسَى إلَيْــه وَالإِنْــتمَــاءُ تُ ثُلاَقٌ بوَحِفْهُ وَ ثُناهُ في مَعَانو الْبُنُوَّةِ الْأَنْسِيَاءُ وَلاَّمْ وَاتِكُمْ بِهِ إِحْيَاءُ له تَعَالَىٰ عَكْرًا لَقَوْلُ هُرَاءُ أَن مُ اللَّهُ شَعْدُ مُ اللَّهُ شَعْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَ وَبَاللَّا إِلَيْهِمُ اسْتَقْرَاءُ هُارَ فِي الْخُلْوِ فَاكِلاً مَا يَشَاءُ خَ عَلَيْهِمْ لَوْ أَنَّهُمْ فُقَهَاءُ مِ وَخُلْقُ فِيهِ وَأَمْسُرُسُوانُ وَلَحُكْمٍ مِنَ الزَّمَلِنِ ابْتِكَاءُ

أَإِلَهُ مُرَكَّبٌ مَا سَمِعْنَا أَلكُرِّ مِنْهُمْ نَصِيبٌ مِزَ الْمُلْ أُتُرَاهُمْ لَحُلَجَةِ وَاضْصَرَارِ أَهُوَ الرَّاكِبُ الْحَمَارَ فَيَا عَجْ أمْ جَميعُ عَلَى الْحِمَارِ لَقَدْ جَ أُمْ سِوَاهُمْ هُوَ الْإِلَا لُهُ فَمَا نسْ أَمْ أَرَكْتُمْ بِهَا الصَّفَاتِ فَلَمَ خُصَّ أُمْ هُوَ ابْرُ الإله مَا شَارَكَتْهُ قَتَلَتْ لُهُ الْيَهُوكُ فيمَا زَكَمْتُمْ إِنَّ قَـوْلاً أَصْلَقْـتُمُولُ عَـلَى اللَّـٰ مِثْلَ مَا قَالَتِ الْيَهُولِ وَكُلُ إِذْ هُمُ اسْتَقْرَؤُوا الْبَكَاءَ وَ كُمْ سَلَ وَ أَرَاهُمْ لَمْ يَجْعَلُوا الْوَاحِدُ الْقَ جَوَّرُوا النَّسْخَ مِثْلُ مَا جَوَّرُوا الْمَسْ هُوَ إِلاَّ أَنْ يُرْفَعَ الْعَكُمُ بِالْحُكْ وَلَحُكْمِ مِنَ السِّرَانِ انْتِهَا انْتِهَاءُ

خٌ لآيَات اللَّهُ أَمْ إِنْ شَاءُ و بَكَاءٌ فِي قَوْلِهِمْ نَكِمُ اللَّهُ عَلَىٰ خِلْقِ آكُم أَمْ خَصَاءُ بَعْكَ سَهُو لِيُوجِكَ الإمْسَاءُ قَ وَقَدْ كُلَّنَ الأَمْرُ فِيهِ مَضَاءُ ت بَعْدُ التَّحْلِيلِ فَهْوَ الزَّفِاءُ غُول عَرِ الْحَقِّ مَعْشَرُلُؤَمَاءُ غُوي قَوْمٌ هُمْ عِنْكُهُ مُ شُرَفَاءُ لَ أَلِنَ إِنَّهُ مُ هُمُ السُّفَهَاءُ وَرُ وَأَرْضَاهُ الفُومُ وَ القَشَّاءُ فَهْرَ نَارٌ صِبَاقُهَا الْأَمْعَاءُ كَانَ سَبْتًا لَكَيْهِمُ الأَرْبِعَاءُ ريف فيه مز الْيَهُوع اعْتكاءُ صَيّبَاتٌ فِي تَرْكِهرُّ الْبِيكَ فِي عَدُ إِلاَّ عَلَى السَّفيه الشَّقَاءُ نِهِمُ إِنَّنَا لَكُمْ أُولِيَاءُ رلمَــاكَا تَخَــالُـفَ الْكُلُـفُاءُ

فَسَلُوهُمْ أَكَانَ فِي مَسْخِهِمْ نَسْ أَمْ مَحَا اللَّهُ آيَـةَ اللَّيْلِ عُكُـرًا أُمْ بَكَا للإَلَا لِهِ فِي غُبْحِ إِسْحَا أُو مَا حَرَّمُ الْإِلَّهُ نَكَاحَ الْأُخْ الاَ تُكَخَّبُ أَنَّ الْيَهُولِ وَقَدْ زَا جَحَكُوا المُصْحَفَى وَآمَرَ بالصَّا قَتَلُوا الأَنْبِيَاءَ وَ اتَّخَذُوا الْعِجْ وَسَفِيلٌ مَنْ سَلَّهُ أَلْمَرُّ وَالسَّلْ مُلئَتْ بِالْخَبِيثِ مِنْهُمْ بُكُونٌ لَوْ أَرِيدُوا فِي هَالِ سَبْتَ بِنَيْسٍ هُوَيَوْمُ مُبَارَكُ قِيلَ لِلتَّصْ فَبِنَصُلْمٍ مِنْهُمْ وَكُفْرِ عَكَتْهُمْ خُكِعُ وَا بِالْمُنَافِقِينِ وَ وَهُلْ يُبْ وَاصْمَأْنُول بِقُول الْأَحْزَاجِ إِخْوَل حَالَفُوهُمْ وَخَالَفُوهُمْ وَلَمْ أَكُمْ

عَلَاهُمُ صَلَاقٌ وَ لاَ الإِلهَاءُ وَ بُيُوتًا مِنْهُمْ نَعَلَهَا الْجَلَاءُ حَارُ فِيهُ وَ ضَلَّتَ الْأَرَاءُ كَانَ فيهًا عَلَيْهِمُ العَكْوَاءُ فَ أَبِيكَ الأَمِّارُ وَالنَّهَاءُ ا وَنُهُ الْأَرَاءُ لِ الْعُورَاءُ ءُ سَفَاهًا وَ المَّلَّةُ العَوْجَاءُ م وَمَا سَلَقَ للْبَحْرِ الْبَكَاءُ راِءُ الْميمُ فر مَـوَاضِعَ بَـاءُ فَهْوَ هِي سُوعِ فَعْدَدُ الزَّبَّاءُ عُ إِلَيْهَا وَمَالَهُ إِنْكَاءُ مَكَّهَا الْمَكْ رُمِنْهُ مُوَ الدَّهَاءُ رُ وَلِلْحَيْرِ فِي الْوَيْسِ رَخِي لِكَءُ الصَّعْرِ مِنْهَا مَا شَأْنُهَا الإِيصَاءُ لضُرَّ أَنَّ الْغُكُوَّ منْ هَا عَـشَاءُ عِنْدَ إِعْصَائِهِ القَلِيلَ كُلَاءُ

أَسْلَمُوهُ مِ لا وَرالْحَسْرِ لا مي سَكَرُ الرُّعْبُ وَالْخَرَابُ قُلُوبً وَ بِيَوْمِ الْأَحْزَاجِ إِنْ زَاغَتَ الْأَبْ وتَعَكُّواْ إِلْوَالنَّبِيِّ مُكُولاً وَ نَهَتْهُمْ وَمَا انْتَهَتْ عَنْهُ قَوْمٌ وتعاكصوا في أحمد مُنْكر القو كُلُّ رِجْسِ يَزِيكُ لهُ الْخُلُوُ السُّ فَانْ صُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الْقَوْ وَجَكَ السَّبُّ فيه سُمًّا وَلَمْ يَكُ كَلْنُ مَرْ فِيهِ قَتْلُهُ بِيَكَيْهِ أَوْهُوَ النَّحْلُ قَرْكُهَا يَجْلَبُ الْحَتْ صَرَعَت قُوْمَ لَهُ مَبَائِلُ بَغُو فَأَتَتْهُمْ مَيْلٌ إِلَى الْعَرْبِ تَحْتَا قَصَدَى فيهم الْقَنا فَقُوافِي وَأَثَارَى بِأَرْضِ مَكَّةَ نَقْعًا أَهْجَمَتُ عَنْكُهُ الْعَجُونُ وَأَكْدُوا

مُرَّ منه الإكْفاءُ وَ الإِقْواءُ وَكَهَتُ أُوْجُهً لِهَا وَ بُيُ وتَل فَكَعُوا أَحْلُمُ البَرِيَةِ وَالعَفْ و جَوَاجُ الْحَليم وَ الإِغْضَاءُ قَصَعَتْهَا التّرَاقُ وَالشَّعْنَاءُ نَاشَكُولُ الْقُرْبَى الَّةِ مِنْ قُرَيْ شِ لهُ عَلَيْهِمْ بِمَا مَضَىٰ إِغْسَاءُ فَعَفَا عَفْ وَقَا عَرِلُمْ يُنَغَّدُ وَإِنَّا كُلَّنَ الْقُصْعُ وَ الْوَصْلُ لِلَّهِ تَسَلُّو وَ النَّقْرِيبُ وَالْإِقْصَاءُ وَ سَواءً عَلَيْه فيما أَتَاهُ مِنْ سِوَالهُ الْمَلكَمُ وَالإِصْرَاءُ سر لَكَامَتُ قَصِيعَةٌ وَ جَفَاءُ وَلُـواَنَّ انْتَـقَامَهُ لَهُـوَى النَّفْ قَامَ للَّهُ فِي الأُمُورِ فِأَرْضَى اللَّهُ منه تَسَايُرٌ وَو فَالْهُ فعُلْمُ كُلُّهُ جَمِيلٌ وَهَلْ لَيْ خُحُ إِلاَّ بِمَا حَوْلُهُ الْإِنَّاءُ يَا لَرَاحِ مَالَتُ بِهَا النُّكُمَاءُ أُصْرَبَ السَّامِعِيرَ عَكُرُ عُلِكَ أَهُ ألنَّب و الأُمُّو أَعْلَمُ مَرْ أَسْ الله عَنْهُ الرُّوالةُ وَالْحُكَمَاءُ ءُ وَ مَنَّتُ بِوَكْدَهَا الوَجْنَاءُ وَكَكَتْنِي ازْ إِيكَارُهُ الْعَلَمُ وَجَلْنَا





المنت المريخ الركار المحكن المنظمة

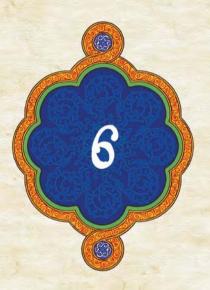





م لتُصُورُ مَل بَيْنَ مَا الأَفْ لاَءُ لُ وَ قَدْ شَفَّ جَوْفَهَا الإنضماءُ حَ بِنَاءُ لِعَيْنِهَا أُوْ خَلِاءُ كَتُهُا فَالْبُويْبُ فَالْحَضْرَاءُ حِفْ وَالرَّكْبُ قَائلُونَ رواءُ خُلْفُ هَا فَالْمَغَارَةُ الْفَيْحَاءُ لُ وَتَتْلُو كُفَافَةَ الْعَوْجَاءُ عُ فَرَقَّ الْيَهْ بُوعُ وَ الْحَوْلَءُ كَ هُنَيْرِ وَهِنْتَ الصَّفْرَاءُ غُلُهُ عُنْهَا مَا حَاكُهُ الْإِنْضَاءُ فَعُقَابُ السُّويْفِ فَالْخَلْصَاءُ بَصْ مَرِ صَمْ أَنَةٌ خَمْصًا وُ بخُكَاهَا فَالْبُكُءُ منْهَا وَحَاهُ عُكَّ فيه السَّمَلَكُ وَالْعَوَّاءُ لَّهُ شُمْسًا سَمَاؤُهَا الْبَيْكَاءُ الرُسْ لحينتُ الأَنْوَارُ حَيثُ الْبَهَاءُ

أَفَلاَ أَنْصُور لَهَا فِي اقْتضَائي بِأَلُوفِ الْبَصْحَاءِ يُجْفُلُهَا النِّي أَنْكَرَتْ مصر فَهُ مَ تَنْفُرُ مَا لا فَأَفَضَّتْ عَلَى مَبَارِكِ هَا بِرْ فَالْقَابُ اللَّهِ تَلِيهَا فَبِئُرُ النَّا وَعُكَاتُ أَيْكَةٌ وَحِقْلٌ وَقَلُّ فَعُيُونُ الأَقْصَابِ يَتْبَعُهَا النَّبْ مَاوَرَتْهَا الْمُورَاءُ شُوقًا فَيَنْبُو الأحَ بِالدُّهْنَـوَيْرِ بَكْرُّ لِهَـا بَعْـ وَ نَضَتُ بَرُولَةٌ فَرَابِغُ فَالْجُحْ وأرثها المخلاك وببركلتي فَهْرَ مِنْ مَاء بئركُسْفَانَ أَوْ مِنْ قَرَّيَ الزَاهِرُ الْمُسَلِجِكَ مِنْهَا هَذَه عَدَّةُ الْمُنَازِلِ لَا مَا فَكَأْتُو بِهَا أُرِحَالُ مِنْ مُكَّ مَوْضِعُ الْبَيْتِ مَهْبِكُ الْوَحْرِ مَلُورِ و ورَمْرُ الْجِمَارِ وَالإِهْكَاءُ لَمْ يُخِيِّرْ آيَاتِهِزَّ الْبَكَّءُ وَ مَقَامٌ فيه الْمُقَامُ تَكَاءُ مُكُ إِلاَّ فِي فَعْلِهِ رَّ الْقَصَاءُ حِبَةَ وَالسَّيْرُ بِالْمَكَايَا رِمَاءُ ب وَنعْمَ الْخَبِيئَةُ الْكَوْمَاءُ صَّرْفَ مِنْهَا الضِّيلَاءُ وَاللاَّلاَءُ بَلَتَ الْعَيْرَ رَوْضَةٌ غَنَاهُ تصرَّفيها مُلكَّءَةٌ حَمْراءُ مسلا فيها الْجَنُوبُ وَ الْجِرْبِيَاءُ الاَحَ مِنْهَا بَـرْقٌ وَ فَاحَ كَبَـاءُ يَوْمَ أَبْكَتُ لَـنَا الْقَبَابَ قُبَـاءُ فَكُمُ وعرسَيْ لُ وَكِبْ رِجُفَاءُ ق إلرَ صَيْبَة لَهُمْ ضَوْضَاءُ سَاءُ منْهُمْ خَلْعًا وَلاَ الضَّرَّاءُ وَ لَمُكَاءً وَرَغْبَةً وَابْتِغَاءُ

مَيْثُ فَرْخُ الْهِوَافِ وَالسَّعْرُ وَالْحَلْ حَبُّكُ الْمُبُّكُ الْمُعَاهِدُ مِنْهُا حَرَقُ آمرُ وَ بَيْتُ حَرَامُ فَقَضِينًا بِهَا مِنَاسِكُ لاَ يُحْ ورَّمَيْنَا بِهَا الْفِجَاجَ إِلَىٰ تَصِيْد فَأَصَبْنَا عَزْ قَوْسِهَا غَرَضَ الْقُرْ فَرَأَيْنَا أَرْضَ الْحَسِيبَ يَغُضُ الْحَ فَكَأَنَّ الْيَبْكَاءَ مِنْ جَيْثُ مَا قَل وَكَأَنَّ الْبِقَاعَ زَرَّى عَلَيْهَا وَكَلَنَّ الأَرْجَاءَ تَنْشُرُ نَشُرُ الْ فَإِكَا شَمْتَ أَوْ شَمَمْتَ رُبُلِهَ الْمَ أُرُّ نُهُ وروَ أُرُّ نَهُ ورشَهُ اللهُ قَرَّ مِنْهَا كَمُ عِي وَفَ رَّا صُصِبَارِي فَتَرُو الرَّكْبُ كَائِرِيزُ مِهِ الشَّوْ فَكَلَّنَّ الرُّوَّارِ مَا مَسَّت الْبَلُ كُ لُنَفْسٍ مِنْهَا إِبْتِهَا لُوهُ وَلُ

صَلَمُ مَا يَعْتَلَكُهُ رَّ زُقَاءُ وزَفِيلُ تَنْضُرُ مِنْهُ صُخُورًا و نَحيبٌ يَحُثُهُ اسْتعْلاَءُ وَبُكَاءُ يُغُرِيهِ بِالْعَيْرِ مَكُّ مزْ عَضِيم الْمُهَابَة الرُّحَضَاءُ وَجُسُومٌ كَأَنَّمَا رَحَضَتْهَا مزْ حَيلَهِ أَلْوَانِهَا الْحرْبَاءُ وَوُجُولٌ كَأَنَّمَا أَلْبَسَتْهَا مزْ جُفُونِ سَحَابَةٌ وَكُفُ اللهُ وَ كُمُوعٌ كَأَنَّمُ الْرُسَلَتُهَا فَعَصُفُنَا الرِّحَارُ مَيْثُ يُعَصُا الرِّحَارُ مَيْثُ يُعَصُ وزرُ عَنَّا وَ تُرْفِعُ الْمُوهِاءُ وَقَـرَأَنَا السَّلاَمَ أَكْرَهَ خَلْقِ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ يُسْمَعُ الإِقْرَاءُ هَرُ حَبًّا مِنَ الْحَبِيبَ لِقَاءُ وَكُهُ لِنَا عَنْكُ اللَّقَاء وَكُمْ أَكُ لاَكُلاَمٌ منَّا وَلاَ إيمًا وَوَجَمْنَا مِزَ الْمُهَابَةِ حَتَّي ورَجَعْنَا وَ للْقُلُوبِ الْتَفَاتَ تُ إلَيْه وَللجُ سُومِ انْتُ نَلاءُ مَحُ عَنْكَ الضَّرُورَةِ الْبُخَلاءُ وَسَمَحْنَا بِمَا نُحِبُ وَقَامُ يَسْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ الَّذِي ضِمْرُ إِقْسَا مر عَلَيْـه مَـكْحُ لَـهُ وَ ثَنَـاءُ بالعُلُوم الَّــتِ عَلَيْكُ مِـرُ اللَّـٰ بلاكاتب كها إملاء فَكَأَنَّ الصَّبَا لَكَيْلَ رُخَاءُ وَمُسِير الصَّبَ المنصركَ شَهْرًا له وَكُلْتَلْهُمَا مَعًا رَمْكَاءُ وُعُلِمٌ لَهُ اللَّهُ فِي غَـزَالِةِ لَـها الْعُـقَابُ لـوَاءُ فَغُكَا نَاكِضً الْبِعَيْنِ عُقَايَ

لَا النَّهُ وَأُو كُ عَنْهُ مَا الزَّهُ رَاءُ وَتُ مِزَ الْجَلِكَ نُقْصَتِيْهَا الْيَاءُ عَ مُصَابِيْهُمَا وَ لاَ كَرْبُلاءَهُ سر وَ قَدْ خَانَ عَهْ حَكَ الرُّؤَسَاءُ بَوا وَأَبْكَتُ صَبَابَهَا النَّافقَاءُ بَكَتَ الأَرْخُ فَقْكَهُمْ وَالسَّمَاءُ في عَضِيمٍ مزَ الْهُصَابِ الْبُكَاءُ منْهُمُ كَرْبِلاً وَعَلَّهُ وَلَاءُ لَيْسِرَ يُسْلِيهِ كَنْكُمُ التَّلُّسَلُهُ له وتَفْويضَ الأُمُورَ بَرَاءُ خَفُّفَتُ بَعْنِ وَزُرِهِ الزُّورَاءُ منْهُ مُ الزِّقُ مُ لَ عَنْهُ الْوِكَاءُ

وَبِرَيْحَانَتَيْرِ بِصِيبُهُمَا مِنْ كُنْتَ تُؤُوپِهِ مَا إِلَيْلَا كُمَا آ مرْ شَهِيكَيْرِ لَيْسِرَ يُنْسِينَوَ الصَّ مَا رَكِينِ فِيهُمَا عُمَامَكُ مُروُّو أَبْكُلُوا الْوُكُّ وَالْعَفِيهِ لَهُمَّ فِي الْقُرْ وَقَسَتُ مِنْهُمُ قُلُوجٌ عَلَى مَرْ فَابْكِهمْ مَا اسْتَكَعَعْتَ إِنَّ قَليك كُرُيَوْ وَكُرُ أَرْضِ لِكَرْبِي آلَ بَيْتَ النَّبِيِّ إِنَّ فُولَا مِي غَيْرَ أَنِّهِ فَوَّضْتُ أَمْرِهِ إِلَى اللَّا رُبَّ يَـوْم بِكَـرْبِـلاءَ مُسـرع وَالْأَعَاءِ كَ أَنَّ كُرٌّ بِهَ رِيح





المنت المريخ الركا المحكمة المنظمة



وْصِلِوْلَكُوْ عِلَاسَ يُتَوْبِ أَنْ فِي يَوْ فَيُلِوْلُونِ اللَّهِ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلِيْكُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهِ وَعَلِيْكُ وَاللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعِلْمِ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَا





مَدْحُ لو فيكُمُ وَكَابَ الرِّثَاءُ تُ عَلَيْكُمْ فَإِنَّنِي الْخَنْسَاءُ سَوَّ كَاتْمُ الْبَيْضَاءُ وَالصَّفْرَاءُ حَكَ فينا الْهُكَالَةُ وَ الْأَوْصِيلَاءُ ر وكُرُ لَهُ الْمَوْكِ وَالْحُالِ إِنَّاءُ عُلَمُ الْهُ أَنْمُ لَهُ أَمُرَاءُ لُ إِلَيْهَا مِنْهُمْ وَلاَ الرَّغْبَاءُ حَارَبُ وهَا أَسْلاَبُهَ الْغُلادَةُ وَصَوَاجٍ وَكُلُهُمْ أَكْفَاءُ لهُ فَأَنُّوا يَخْصُ إلَيْهُمْ خَكَاءُ وَ عَلَى المَنْهُجِ الْحَنيفي جَلُووا وَيَ فِي فَضْلِهِمْ وَلاَ نُقَـبَلُّهُ سِرِيهِ فِي مَيَاتِكَ الإِقْتِكَ أَوْ أَرْجَفَ النَّاسُ إِنَّهُ الحَّأَكُمَاءُ بِعَلَىٰ كُرِّ كُوْبِهِ إِشْفَاءُ رُّ وَأَعْ لَكُ وَلِكَ إِكْ كَاءُ

آلَ بَيْتَ النَّبِي صِبْتُمْ فَصَابَ ال أنَا حَسَّانُ مَدْحِكُمْ فَإِخَا نُحْ سُكْتُمُ النَّاسَ بِالتُّقَورُوسُواكُمْ وَبِأُصْمَالِكَ الَّذِينَ هُمُ بَعْ أَمْسَنُوا بَعْدَكَ الْخِلاَ فَةَ فِي الدِّي أَغْنِياءٌ نَزَاهَةً فُقَرَاءٌ زَهِدُوا فِي الدُّنَا فَمَا عُرِفَ الْمَيْ أَرْخُصُوا فِي الوَكَى نُفُوسَ مُلُوكِ كُلُّهُمْ فِي أَحْكَامِهُ عُواجْتَهَا عَ رَضِ اللَّهُ عَنْهُمُ وَ رَضُوا عَنْ جَاءَ قَوْمُ مِنْ بَعْدُ قَوْمِ بِحَةٍ مَا لَمُوسَى وَلا لَعِيسَى حَوَارِيْ بأبر بَكْ رِالَا رِحَحُ لِلنَّا وَالْمُهَدِّرِ يَوْمَ السَّقيفَة لَمَّا أَنْقَكَ الكِّيرَ بَعْدَ مَل كَلنَ للكِّيرِ أَنْفَقَ المَارَ فِي رِضَاكَ وَلا مَ

وَ أَبِهِ حَفْ حِ الْحِرَ أَبِضُ هَرَ اللَّهِ لِهُ الدِّيرِ فَارْعَوَى الرُّقَبَاءُ ه إلَيْه وَتَبْعُكُ القُرْبَاءُ لُ وَمَنْ حُكْمُهُ السَّورُ السَّواءُ قًا فَلِلنَّارِمِ رُ سَنَاهُ انْسِرَاءُ لَ إِلْهِ الْمُصْفَى فَي بِهَا الْإِسْكَاءُ عَدْنَ لَمَّا أَنْ صَـدَّهُ الْأَعْدَاءُ يَكُنُ منْهُ إِلْوَ النَّبِيِّ فَنَاءُ نِ يَكُ مِنْ نَهِيِّهُ بَيْضًاءُ مَارُ بِالتَّرْكِ مَبَّكَا الأَكْبَلِءُ رُ فُ وَالْوَلاءُ وَمِنَ الْأَهْ لِ تَسْعَدُ الْـوُزَرَاءُ بَـرْهُوَ الشَّمْسُ مَا عَلَيْـه عَكَاءُ تيبَ فينا تَفْضيلُهُمْ وَالْوَكَءُ

وَاحِكًا يَـوْمَ فَـرَّى الرُّفِعَـاءُ

مِ الَّذِي أَنْحَ بَتْ بِـ لَا أَسْمَلُهُ

وَسَعِيدٍ إِنْ عُكَّ الْأَصْفِيلِ أَو

وَالَّذِى تَقْرُبُ الأَبَاعِثُ فِي اللَّهِ عُمَرُ بْرِ الْخَصَّابِ مَرْ قَوْلُهُ الْفَصْ فَرَّ مِنْهُ الشَّيْكَ انُ إِكْكَانَ فَارُو وَابْرِ عَفَّانَ عُو الْأَيْلَاءِ الْتَوصَا حَفَرُ الْبِئْرِجَهُ أَلْجَيْشُ أَهْدَى الْ وَ أَبُوا أَنْ يَلْصُوفَ بِالْبَيْتِ إِذْ لَمْ فَجَزَّلُهُ عَنْهَا بِينِعَةً وَضُولَ الْمُ عَنْكُهُ تَضَاعَفَ الْأَعْدِ وَعَلِمٌ صِنْ والنَّبِرِّ وَمَرْ إِي وَوزير ابْر عُمّه في الْمَعَالِي لَمْ يَزِكْهُ كَشْفُ الْغُصَاء يَقينًا وَبِبَاقِي أَصْحَابِكَ المُضْهري التَّرْ صَلْحَة الْخَيْرِ المَرْتَضِيه رَفيعًا وَحَوَارِيِّ لَا الزُّييْ رأب الْقَرْ وَالصَّفِيِّينِ تَوالم الفَضْ لِسَعْدٍ

نْيَا بِمَا لِيُهِمَا الْسَاءُ الْسَاءُ الْسَاءُ رَو إِلَيْهِ الْأَمَانَةَ الْأُمَنِاءُ ح وَكُرُّ أَبَاهُ مِنْكَ إِنَاءُ وَ بَنيهَا وَمُرْ حَوَثُهُ الْعَبَاءُ رَ بِأَنْ صَانَهُرٌّ مِنْلَابِنَاءُ مزْ عُنُويِ أَتَيْتُ هُورٌ هُواءُ اللَّهُ و اسْتَمْسَكَتْ به الشُّفَعَاءُ ءُ بِحَـالٍ وَلِم إِلَيْكَ الْتِـجَـاءُ مركُهُما فِي قُلُوبِ نَا رَمْضَاءُ حَمَلَتْنَا إِلَى الْغَنَى أَنْ ضَاءُ مَا لَهَا عَرْ نَهُ وَيَكَيْلَا انْصَوَاءُ ثُ إِنَّا أَجْهَكَ الْوَرَو الَهِ أَوْ أَوْ الْ لَهُ عَنَّا وَ تُكْشَفُ الْحَوْبَاءُ عُهلَتُ عَرْ أَبْنَائِهَا الرُّحَمَلُهُ فَ وَمِرْ خَوْفِ كَنْسِهُ الْبُرَآءُ صِ ولَكِ ْ تَنَكُ رِواسْتِ حْسَلُهُ

وَ ابْرِ عُوْفٍ مَرْ هَوَّنَتْ نَفْسُـهُ الدُّ وَالمُكَنَّرِ أَبَ عُبَيْكُةَ إِذْ يَعْ وَ بِعَ مَّيْ لَ نَيْ رَوْ فَلَا الْمَجْ وَبِـلُّمَّ السِّبْكَيْرِ زَوْجِ عَلَيِّ وَ بِأَزْوَا حِلَ اللَّوَاتِي تَصْرَفْ أَلاَّمُكِنَ الأَمَكِنَ إِنَّ فُـؤَا لِحِي قَدْ تَمَسَّكْتُ مِنْ وِكَالِكَ بِالْحَبْ وأَبُوا اللِّهُ أَنْ يَمَ سُّنوَ السُّو قَدْ رَجَ وْنَاكَ للاُّمُ ورالَّتِي أَبْ وَ أَتَيْنَا إِلَيْ لَأَنْ ضَاءَ فَقُر وَانْصَوَى فِي الصُّكُورِ مَلْمَكَ وَ وَانْصُونَ فَاسِ فَأَغِثْنَا يَا مَرْ هُو الْغَوْيُ وَالْغَيْ وَالْجَـوَاكُ الَّذِي بِهِ تُفْرَجُ الغُمَّـ يَا رَحِيمًا بِالْمُؤْمِنِيزَ إِلِمَا مَا يَا شَفيعًا فِ المُؤْنبيرَ إِكَا أَشْ جُدُ لِعَلْصِ وَمَا سِوَاءَ هُوَ العَل وَتَكَارَكُهُ بِالْعِنَايَةِ مَا كَا الْحَرَادُ وَلَا عَمَا كَا الْحَرَادُ الْأَعْمَالُ وَالْمَالُ عَمَا كَا كَا خَمَا لَا عَمَا لُوالْمَالُ عَمَا لُولِهُ صَاعِكَاتٌ كَلَّ بَعْمِ عُنُوبُهُ صَاعِكَاتٌ السَّيْ فَيَكَوْرُعُ نُبُهُ بِقَسُولَةٍ قَلْبَ فَيَكَوْرُعُ نُبُهُ بِقَسُولَةٍ قَلْبَ فَيَ الْبِيصِينَةُ السَّيْ فَيَكَوْرُ عَلَيْ الْقُصَاءَ وَلَا كُمُ عُلُولِ عَلَيْ اللَّهُ وَكَا يَعْتِبُ الْقَصَاءَ وَلَا كُمُ عُلُهُ السَّو مَا لَهُ حِيلَةً المُولِ عَلَيْهِ الْمُولِ مَا لَهُ حَيلَةً المُولِ عَلَيْهِ المُولِ عَيلَةً المُولِ مَا لَهُ السَّو رَاحِيلَةً المُولِ مَا لَهُ السَّولُ الْمُالِكُ السَّولُ الْمُالِكُ السَّولُ الْمُالِكُ السَّولُ المَّالِكُ السَّولُ الْمُالِكُ السَّولُ الْمُالِكُ السَّولُ المَّالِكُ السَّولُ الْمُالِكُ السَّولُ الْمُالِكُ السَّولُ الْمُالِكُ السَّولُ الْمُالِكُ السَّولُ الْمُالِكُ السَّولُ الْمُالُولُ السَّولُ الْمُالُكُ السَّولُ الْمُالُولُ السَّولُ الْمُالُولُ اللَّهُ السَّولُ الْمُالُولُ اللَّهُ السَّولُ الْمُالُولُ اللَّهُ السَّولُ اللَّهُ السَّولُ الْمُالُولُ اللَّهُ السَّولُ الْمُالُولُ الْمُالُولُ الْمُالُولُ اللَّهُ السَّولُ الْمُالُولُ السَّولُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعَالُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقَ الْمُعَالُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقُ الْمِعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ





المستهم اللاد الرهم البحث المنظمة

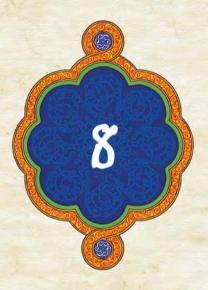





يَلَنُ فيه وَ تَعْجَبُ الْبُصَرَاءُ ح فَأَضْحَر وَهُوَ الْفُرَاقُ الرَّواءُ أَلَفٌ مزْ عَصِيمٍ عَنْبٍ وَهَاءُ ب نفلقٌ وَ فِي اللَّهُ سَانِ رِيلَهُ م اعْوجَاجٌ مِنْ كِبْرَتِهِ وَانْحَنَاءُ عَنْضُ إِلاَّ وَلمَّةِ شُمْكَاءُ م فَصَالَتُ مُسَافَةً وَاقْتِفَاءُ سُبُرٌ وَعُرَةٌ وَأَرْخُ عَرَاءُ وَكَفَر مَرْ تَخَلُّفَ الإِبْكَاءُ فُ إِنَّا مَا نَوَيْتُهَا وَ الشَّتَاءُ المُ وَقَدُ عَنْ مِنْ لَهِ الْكِتْقَ الْكُتِّقَ الْمُ قَمْصَ رِيرٌ وَ لَيْلَتِ مِ أَرْعَ لَهُ رُ لوَجْهِ أَنَّو انْتَحَر تلْقَاءُ ب وَ للْخَوْفِ وَالرَّجَا إِحْفَاهُ عَة وَاسْتَأْتُرَى بِهَا الْأَقْوِيَاءُ الرمنْهُ بِالرَّحِمْةِ الضُّعَفَاءُ

كُلُّ أَمْرِتُعْنَوابِ لَهُ تُقْلَبُ الأَعْدِ رُبُّ عَيْرٍ تَفَلْتَ فِي مَائِهَا الْملْ آله ممَّا جَنَيْتُ إِنْ كَانَ يُغْنِي أُرْتَجِي التَّوْبَةَ النَّصُوحَ وَفِي الْقَلْ وَمَتَى يَسْتَقِيمُ قُلْبِهِ وَلِلْجِسْ كُنْتُ فِي نَوْمَةِ الشَّبَابِ فَمَا اسْتَيْ وَ تَمَا ٤َيْتُ أَقْتَ فِي أَثَ رَالْقَ فَ فَوَرَ السَّائِرِيزَ وَهُوَ أَمَامِي حَمدَ الْمُدُلجُونَ عَبَّ سُرَاهُمْ رِحْلَةٌ لَمْ يَزِلْ يُفَنَّكُنو الصَّيْب يَتَ عَرِ حُرُ وَ جُهْرَ الْحَرَّ وَالْبَرْ ضِقْتُ كُرْكًا مِمَّا جَنَيْتُ فَيُوْمِي وَتَكُكُرُكُ رَحِمْةَ اللَّهُ فَالْبِشْ فَأَلَحَ الرَّجَاءُ وَ الْخَوْفُ بِالْقَلْ صَاح لاَ تَأْسَوانُ ضَعُفْتَ عَرِ الهِمَّا إِنَّ لِلَّهِ رَحِمْةً وَأَحَقُ النَّهِ

كِ فَفِي الْعَوْلِ تَسْبِ قُ الْعَرْجَ لَهُ أَثْمَرَتُ نَحْلُهُ وَنَحْلِي كَفُلهُ رِّ فَقَكْ يُسْقِيكُ الثَّمَارَ الإِتَاءُ وَبِحُبَ النَّبِيِّ فَابْعِ رِضَا اللَّالَهُ فَعْرِحُبِّهُ الرَّضَا وَالْحَبَاءُ فِ أَخَـرَّقُ بِحَالَهُ الْحَـوْبَاءُ ءِ وَمَرْ لِمِ أَنْ تَصْـكُقَ الرَّغْـبَلَّهُ للْكَرُوٰ وَاصِرُ وَصَيْفُ لَا رَاءُ أَمْ هُكُ وَكُ الْمُتَيَّمِيزَ جُكَ الْمُ كَ فَقَدْ عَزَّ كَاءَ قُلْسِ الْحُواءُ وَلَهُ عُكْرُكَ الْجَمِيلُ جِلاءً لَيْسُ يَخْفَى كَلَيْلَا فِي القَلْبِ كَاءُ هُوَ شُكْ وَي إِلَيْلاً وَهُ وَاقْتِ ضَاءُ فيلاً منْهَا الْمَكِيحُ وَالإِصْغَاءُ سَاعَكَتُهَا مِيمٌ وَكَالٌ وَهَاءُ سُلَّمَتُ مِنْهُمُ لِكُلْوِي الْكِلْاءُ فِي مَعَانِي مَكِيدً الشُّعَالُ

فَابْقَ فِي العُرْجِ عَنْكَ مُنْقَلَبَ الذُّو لاَ تَقُرُ مَاسِكًا لِغَيْرِكَ هَكَا وَأَتَ بِالْمُسْتَ صَلِعِ مِنْ عَمَلِ الْبِ يَانَبِ مَّ الْهُ كَن اسْتَغَاثَـةَ مَلْهُو يَكَّعِمِ الْحُبُّ وَهُـوَيَلُمُـرُ بِالسُّو أَوْ حُبِّ يَصِحُ مِنَّهِ وَكَرْفِي لَيْتَ شَعْرِو أَعَاكَ مِنْ عُصْمِ عَنْبَ إِنْ يَكُرْ عُصُمُ زَلَّتِي مَجْبَ رُؤْيَا كَيْفَ يَصْدَا بِالذَّنْبِ قُلْبُ مُحبِّ هَا عُلَّتِهِ وَأَنْتَ كُسِيبِي وَمرَ الْهَوْرَأَنُ أَبُثَ لَا شُكُور ضُمّنتُهُ مَكَائِحٌ مُسْتَهُ بِاللهِ كُائِحِ مُسْتَهُ بِاللهِ كُائِح قُلُّمُ الْمُ مُلُولُتُ مُدِيمَ لَا إِلاًّ مُولِّ فِيلاً أَنْ أُسَلَجل قُومًا إِنَّ لِمِ غُيْرَةً وَقَكُ زَاحَمَتْنِسِ

للسَانِي في مُكْمِدُ الْغُلُواءُ حُـلاً علْمًا بأنَّهُ الْكُالاَءُ لَلْأَلُمْ تَعْلَمُ فَيْهَا صَنْعَلَهُ له الْيَكَان الصَّنَاعُ وَالْخَرْقَاءُ كَ فَقَامَتُ تَغَارُ مِنْهَا النَصَاءُ أَيْسِ وَأَيْسِ وَأَيْسِ مِنْهِ هَا الْوَفِيهُ سَاءً مَا لَضَّنَّهُ بِى الْأَغْبِيلَاءُ بِلَالَمَّا أَتَيْتَهَا الْأَنْسِيَاءُ وَارْتُونُ و هَا الْعُلَمَاءُ تُلَ فِي النَّاسِمَا لَهُ رَّ انْقضَاءُ حَازَهَا مِنْ نَوَالِكَ الأُولِيَاءُ غَلَ إِنْ لاَ يَحُكُلُهُ الإِحْصَاءُ كَ وَهَـ ( تَهـ نُـزحُ الْبحَـ ار الرّكَاءُ مِهَا وَلِنْقُولِ غَايَةٌ وَانْتَهَاءُ تُكَ فيمَا نَعُكُهُ الآنَاءُ ومُراع وبعُلاً استقصاء

وَلَقَلْبِرِ فِيكَ الْغُلُو وَأَنْسِ فَأَثُبُ خُلاصًا يَلَكُ لَهُ مَكُ مَلَكَ مِنْ صَنْعَةَ الْقَرِيضِ بُرُوكًا أَعْجَزَ إِلدُّرَّ نَكْمُهُ فَلسْتُوَى في فَارْضَهُ أَفْصَحَ امرر ونَهُ الضَّا أَبِدُكُرِ اللَّيَاتَ أُوفِيدٌ مُدُّمَّا أُمْ أُمُلِرِ بِهِزَّ قَوْمَ نَسِيِّ وَلَا الأُمَّةُ الَّتِي غَبَصَتْهَا لَمْ نَخَفُ بَعْدُكَ الضَّلار وَفِينَا فَانْقَضَتْ آئ الأَنْسِيَاء وَآيَا وَ الْكَرَامَاتُ مِنْهُمُ مُعْجِزَاتٌ إِنَّ مِنْ مُعْجِزَاتِكَ الْعَجْزَعَرْ وَكِ كَيْفَ يَسْتَوْعِبُ الْكَلامُ سَجَايَا لَيْسُ مِنْ غَايَةِ لِوَصْفِلَا أَبْغِيـ إِنَّمَا فَضُلَّا الزَّمَانُ وَآيَا لَمْ أَصِرْ فِي تَعْدَاكِ مَدْهِ لَكُ نُصْقَى 

المنت الله الرها المعان المنظمة



وْيَبَالِلْلَهُ وَعَلَيْنَ عَلَيْهِ وَمَا يَضَالِهُ وَعَلَيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلِمَ اللَّهُ وَعَلَيْنَ لَهُ وَعَنْ عَلَيْنَ اللَّهُ وَعَلَيْنَ اللَّهُ وَعَلَيْنِ اللَّهُ وَعَلَيْنَ اللَّهُ وَعَلَيْنِ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعَلَيْنِ اللَّهُ وَعَلَيْنِ اللَّهُ وَعَلَيْنِ اللَّهُ وَعَلَيْنِ اللَّهُ وَعَلَيْهِ عَلَيْنِ اللَّهُ وَعَلَيْنِ اللَّهُ وَعَلَيْكُوا اللَّهُ وَعَلَيْكُوا اللَّهُ وَعَلَيْلِ اللَّهُ وَعَلَيْكُوا اللّهُ وَعَلَيْكُوا اللَّهُ وَعَلَيْكُوا اللَّهُ وَعَلَيْكُوا اللَّهُ وَعَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ الْعَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ الْعَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ





المن عني اللَّذِ الرَّيْنَ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

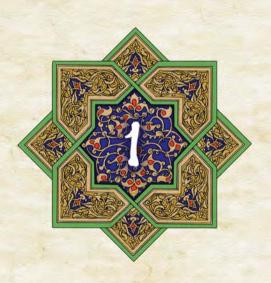

وَعَالَىٰ اللَّهُ وَعَالَىٰ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْكُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعَلَيْكُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ





## مَـوْك كَرِح لِ وَسَلِّمْ كَائِمًا أَبَـكَا عَلَى حَبِيبِلَ خَيْرِ الْغَلْقِ كُلِّهِم

العَمْدُ لِلّهِ مُنْسِي الغَلْقِ مِنْ عَكَمِ العَمْدُ لِلّهِ مُنْسِي الغَلْقِ مِنْ عَكَمِ الْمُحْسَلِ فِي القِكَمِ ثُمَّ الصَّلاَةُ عَلَى المُحْسَلِ فِي القِكَمِ

أمر تُخُكُر جيران بخوسكم مزجت كمعا جروا من مقلة بكم أُمْ هُبُّت الرِّيحُ منْ تَلْقَاء كَالْضَمَّةِ وأومخ البرق في النصَّلماء مر إخم فَمَا لَعَينيلَ إِنْ قُلْتَ اكْفُ غُا هُمَ تَا ومَا لِقُلْبِ لَم إِنْ قُلْتُ اسْتُفُو يُهِم أَيَحْسِبُ الصَّبُ أَنَّ الْحُبَّ مُنْكَتم مُنْكَتم ما بير منسجم منه و مضصر لولا الهورالم ترق كمعا على الصلي ولاً أرقت لذكرالبان والعلم

وَلاَ أَعَارُتْكَ ثُوبُو عُبْرُكَ فِي وَضَنَوا ع كروا الحيام وع كرواسلكر الغيم فَكَيْفَ تُنْكُرُ مُبًّا بَعْكُمَا شَهَكَى به عَلَيْكُ عُكُولُ الكَّمْعِ وَالسَّقَم وأثبت الوجد خصر عبراة وضنوا مشر البهار على خكَّيا والعنم نعم سرواصيف مر أهووافار قَنو وَالْحُبُ يَعْتَرِخُ اللَّكَّاتَ بِالأَلْمِ يا لائمر في الهُور العُكْرة مع كراة منّى إليد ولو أنْصَفْتَ لَمْ تَـلُم عُكُنَّا مَالَوَلا سِرِّ بِمَستترِ عر الوشاة ولا كائر بمنحسم مُحَّضْتَنو النُّصِحَ لَكِرْ لَسِّتُ أَسْمَعُهُ إِنَّ الْمُحِبُّ عَزِ الْعُكَّالِ فَي صَمْمَ

إِنَّى اتَّهَمْتُ نَصيحَ الشَّيْبَ فِي عَكْلِ وَالشَّيْبُ أَبْعَكُ فِي نُصْحٍ عَرِ الرُّهُلِمِ فَإِنَّ أُمَّارَتِهِ بِالسُّوعِ مَا اتَّعَنَصَ تُ مر جهلها بنكير الشّيب والهرم وَلاَ أَعُـدُ مَنَ الْفِعْلِ الْجُميلِ قَرِيلَ ضَيْف أَلَـمَّ بِرَأْسِرِ غَيْسِرُ<mark>مِيْ تَشِمِ</mark> لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهِ مَلَا أُوَّقُرُكُ كتمت سرًا بدًا لومنه بالكتم من لي برك جماح من غوايتها كُمَا تُركُ جماحُ الْخَيرِ باللَّجَم فلا ترم بالمعاصر كسرشهوتها إِنَّ الصَّعام يُقَوِّر شِهُ وَلَ النَّهُم وَالنَّفْسُ كَالصَّفْلِ إِنْ تُهْمِلْهُ شُبُّ عَلَى حُبِّ الرَّضَاعِ وَإِنْ تَفْصَمْ لَهُ يَنْفُصِم

فَاصْرِفْ هَـوَاهَا وَحَاكِرْ أَنْ تُولِّيَـهُ إِنَّ الْهُ وَرَامُ لَوَلَّمِ يُكِمْ مُ أُوْ يُصِمْ وراعها وهرفي الأعمار سائمة وإن هو استحلت المرعو فيلا تسم كُمْ حَسَّنَتْ لَكَّاةً للْمَرْء قَاتِلَةً من حيث لم يكر أنَّ السُّمَّ في الدُّسم واخشر الحسائس من جوع ومن شبع فَرُبُّ مَخْمَصَة شَرُّمِزَ التُّخَم وَاسْتَفْرِغِ الدُّمْعَ مَرْ عَيْرِ قَهَ امْتَلَاثَى من المحارم و الزم حمية النَّكم وخالف النَّفر والشَّيكان واعصهما وَإِنْ هُمَا مُعَضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِم و لا تُصع منهما خصما ولا حكما فَأَنْتَ تَعْرِفْ كَيْدُ النَّصْمِ وَ الْعَكَمِ

أَسْتَغُفُ مُرِ اللَّهُ مِنْ قَوْلِ بِلاَ عُمَلِ لَقَدْ نَسَبْتُ بِهِ نَسْلاً لِحُرِيُقِم أُمْرُكُ الْخُيْرُ لُكُرْ مَا انْتُمَرْقُ بِهُ وَمُلِ اسْتَقَمْتُ فَمِا قُولِهِ لِلْ استقم وَ لاَ تَسَرُوُّ لِمْ يَ قَبْلُ الْهِمَوْيَ فَافِلَةً ولم أصر سور فرضر ولم أحم ضَلَمْتُ سُنَّةً مَرْ أَجْيَا الصَّلاَمَ إِلَى أَن اشْتَكَتْ قَكَمَالُهُ الضَّرُّمِرُ وَرَعِ وَ شَكَّ مِنْ سَغَبَ أَحْشَاءُهُ وَصَورَ تحت العجارة كشحًا مُترَفَ الأَكم وَ رَاوَ كَتْ لُهُ الْجِبَالُ الشُّمُ مِنْ عُهَبِ عُرِ نَفْسِهُ فَأَرَاهُا أَيُّمُا شَمَّم وَ أَكَّ كَنَّ زُهْكُهُ فيهَا ضُرُورتُهُ إِنَّ الضِّرُورَةَ لاَ تَعْدُو عُلُوا الْعِصَم

وَ كَيْفَ تَكْعُو إِلْوِالكُّنْيَا ضَرُورَةُ مَرْ لُولاكُ لُمْ تُخْرَج الدُّنْيَا مِزُ الْعُكُم مُحمَّدٌ سَيَّدُ الْكُونَيْرِ. وَالثَّقَالِيْ ر والفريقير مرعري ومزعجم نَبِيُّنَا الآمرُ النَّاهِ وَفَلِا أَحَكُّ أبرّبي قولاكمنه والأنعم هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجِيرُ شَفَ لَكُتُ لُهُ لِكَ لِرَهُ وَلِ مِنَ الْأَهُ وَال مُقْتَحَم كُمُا إِلَى اللَّهُ فَالْمُستَمسكُونَ به مستمسكون بعبر غيرمنفصم فَلقَ النَّبيِّيرُ فِي خَلْوٍ وَفِي خَلْوٍ ولم يُكانُولُ فرع لم ولا كرم وَكُلُهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مَلْتَمِس غُرْفًا مِزَ الْبَحْرِ أَوْرَشْغًا مِزَ الدِّيْمِ

وَ وَاقفُونَ لَكَيْهُ عَنْكَ حَكَّهِ مَ مزْ نُقْلَصُة الْعِلْمِ أَوْ مزْ شُكْلَة الْحِكْمِ فَهُو الَّذِي تُمَّ مَعْنَالُهُ وَ صُورَتِهُ ثُمُّ اصْعُفَالُهُ مَبِيلًا بَارِيُ النَّسَمِ منزل عرز شريل في مُحاسنه فَجُ وْهُرُ الْعُسْرِ فِيهِ غَيْرُ مَنْقُسِم كُمْ مَا اكَّكُتْ لُهُ النَّصَارِي فِي نَبِيُّهُمُ واحكم بما شئت مكما فيه واحتكم وانسب إلواعاته ما شئت مر شرف وانسب إلواقكره ما شئت مر عضم فَإِنَّ فَضُرِّ رَسِّ ولِ اللَّهِ لَيس لِهُ حَـُ فَيُعرِبُ عَنْـهُ نَاكِ وَ بِفَ







المن عني اللَّذِ الْرَحْدُ الْمُعْمِينُ اللَّهِ وَلَالِهُ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلْقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُع

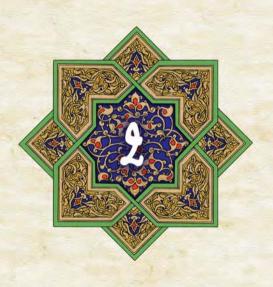

وَعَالَىٰ اللَّهُ وَعَالَىٰ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْكُ اللَّهُ وَعَلَيْكُ اللَّهُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعَلَيْكُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ اللّ





لُوْنَاسَبَتْ قَكْرَاهُ آيَاتُهُ عَصَمًا أُحياً اسمه حير يُحكى كارس الرمام لَمْ يَمْتَحِنَّا بِمَا تَعْيَا العُقُولُ بِهِ مرصًا عُلَيْنًا فَلَم نَرْتِ بِ وَلَم نَهِ مِ أعييراالوروافهم معناله فليسر يروا في القُرْبِ وَ البُعِدُ فيه غَيْرُ مُنفَحِم كَالشَّمْ سِ تَنْصُهُ رُلْعَيْنَيْنِ مِنْ بَعِكِ صَغيرَةً وتُك لُ الهِصَّرْفَ مِنْ أَمِم وَكَيْفَ يُكْرِكُ فِرِ الكُّنْكِيا مَقيقَتَهُ قَوْمُ نِيَامٌ تَسَلَّوْا عَنْهُ بِالْعُلْمِ فمبلغُ العلم فيه أنَّهُ بَشَرُّ وأنَّهُ خَيْرُ خَلْوَ اللَّهُ كُلُّهُم وَكُلُ آوِأَتُمَ الرُّسِلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّهُ اتَّصَلَتْ مِنْ نُهُورِهِ بهم

فَإِنَّهُ شَمْسُ فَخُ لِهُمْ كُواكِبُهَا يُضْهِرْنَ أَنْوَارَهَا للنَّاسِ فِي النَّفُلَمِ حَتُّو إِخَا صَلَعَتْ فِي الْأُفْوَ عُمَّ هُكًا هَا العَالَميرِ وَأَحْيَتُ سَائِرُ الأُمْمِ أَكْرِم بِحَلْق نَبِيِّ زَانَـهُ خُلُقً بالْحُسْرِ مُشْتَملِ بالبشر مُتَّسم كَالرِّهْ رَفِي تَرُقِ وَالْبَكْرِ فِي شَرَقِ والبحرف كرم و الدهرفي همم كَأَنَّهُ وَهُ وَفُرْكُمْ مِنْ جُلالَتِهِ في عسكر مير. تلقِلهُ و في مشم كَ أَنَّمَا اللُّؤُلُو الْمَكَ نُونَ فِي صَدَفٍ من معكنر منه ومنه ومبتسم تَعْيَدُ الْعُقُـولُ كِلاَلاً عنكُ رؤيتِهِ كَأَنَّمُا نَصَرَى للشَّمْسِ من أُمَ

لاَصِيبَ يَعْدُ لُرُتُ رَبِّا ضَمَّ أَعْضُمَهُ تصوير لمنتشر منه و ملتثم أَبَانَ مَوْلِكُهُ عَرَ بِصِيبَ عَنصرِلِ يلكيب مبتكإ منه و فنتتم يَـوْمُ تَـفَـرُسَرِ فيه الفُـرُسُ أَنَّهُمُ قَدْ أُنْ عُرُوا بِ مُلُولِ الْبُؤْسِ وَ النَّقَ مِ و بات إيوان كسرووه و منصحع كشمر أصحاب كسروغير ملتئم وَالنَّارُ هَامِكُةُ الأَنْفَاسِمِنَ أَسِفِ عُلَيْه وَ النَّهُرُ سَلَهُ العِيرِ مِن سِكُم وساء سَاوُلة أَن عُلَضَتْ بُحَيرُتُهُ و رُكَّ واركُها بالغيض حير نضمر كَ أَنَّ بِالنَّارِ مِا بِالمِاءِ مِنْ بِلِلْ مُزْنًا وَبِالْمُاء مَا بِالنَّارِمِنْ خَسَمِ

وَالْجِرُ تَهْتِفُ وَ الأَنْوَارُ سَالِصِعَةٌ والحوُّ يضهر من معنواومز كالم عَمُوا وَصَمُوا فَإِعْلَانَ الْبَشَائِر لَمْ تُسْمَعُ وَبَارِقَةُ الإِنْكَارِ لَمْ تُسْمِ مزْ بَعْدُ مَا أَخْبَرُ الأَقْوَامُ كَاهَنُهُمْ بِأَنَّ كِينَهُمُ الْمُعْوَجُ لَمْ يَقُم وَ بَعْدَمُا عَايَنُوا فِي الْأَفْرِ مِرْ شُهُبَ منقَضّة وفق ما في الأرخ من جنم متَّونَكُا عَرْ هَرِيةِ الْوَحْرِ مَنْهَ نِم مر الشِّياكير يقفو إثر منهزم كَأْنَـهُمْ هَـرَبُ الْبِيصَارُ أَبْهِرَهَـةِ أوعسكر بالحصر من راحتيه رمي نَبْخًا به بَعْدَ تَسْبِيح بَهُ صَنْهُمُ نبخ المُسبّع من أحشاء مُلْتَقم

جَاءَى لَكَعُوتِ لِهُ الْأَشْجَارُ سَلَجَكَاةً تمشر إليه علوسلق بلا قكم كَأَنَّمُا سُكِّرَتُ سُكِرًا لَمُا كُتُبُتُ فُرُوعُ هَا مِنْ بَكِيعِ الْخَصِّ بِاللَّقَ مِ مثر الْغُمُامَة أَنَّى سَارَ سَائَرُاقً تقيه مروكيس للهجير مم أَقْسَمْتُ بِالْقَمَرِ الْمُنْشَوَّ إِنَّ لَهُ مر قلبه نسبة مبرورة القسم وما حورالغارمز خيرومز ڪرم وكر لصرف من الكفّار عنه عمر فَالصَّكْقُ فِي الْغَارِ والصَّكِّيقِ لِم يرما وُهُم يَقُولُون ما بالغارمز أبي تضنوا الحمام وتضنوا العنكبوي علوا خيرالبرية لم تنسج ولم تحم

وقَايَةُ اللَّهُ أَغْنَتْ عَرْ مُضَاعَفَةِ من الدُّروع و عن عالم الأُصم ما سامنو الكُهر ضيما واستجرت به إلاَّ ونلَتَ جَـوارا منه لـم يضم وَ لاَ الْتُمَسُّ عُنُوالكَّارِيْسِ مِنْ يَكُلُهُ إلاَّ استَلَمتَ النَّكُورِ مِن خَيْرِ مُستَلَّم لاَ تُنْكِرِ الْوَحْرَ مِنْ رُؤْيَالُهُ إِنَّ لَـهُ قُلْبًا إِذَا نَامَت الْعَيْنَانِ لَم ينم وَ عُاكَ ميرَ بُلُوغ مِن نُبُوِّتِهِ فليسر ينكر فيه حار مجتلم تبارك الله ما وحر بمكتسب ولا نبرى لم عُلم عُيب بمُتَّ هُم كُمْ أَبْرَأَتْ وَصِبًا بِاللَّهُسِ رَاحَتُهُ وأَصْلَقَتْ أَربًا مِرْ رَبْقَة اللَّمَمِ

وَأَحْيَتَ السَّنَةَ الشَّوْحَكَ عُوتُ لَهُ الْأَعْصِ الدُّهُمِ مَتَّوْحَكَ عُرَّةً فِي الأَعْصِ الدُّهُمِ بِعَارِضٍ جَاء أَوْ خِلْتَ البِكَ حَ بِهَا بِعَارِضٍ جَاء أَوْ خِلْتَ البِكَ مِ البَّهِ مِ البَّهِ مِ البَّهِ مِ البَّهُ مِ البَّهُ مِ البَّهُ مَ البَّهُ وَ الْمِضَاتِ انْها وَ الْهِ صَالِي اللَّهُ الْمُلْعُلُهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُ الْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلِمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلِ







المن عني اللَّذِ الرَّيْنَ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

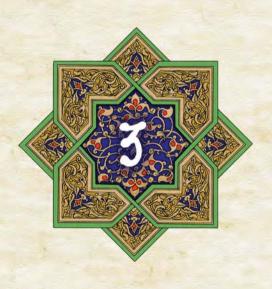

وْلِلْهُ عِلَىٰ لَكُونِ مِنْ لِمُعْمِدُ فِي الْمُعْمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِلَّ لِلْمُعْمِدُ وَالْمُعِلِي اللَّهُ لِللَّهُ فِي الْمُعْمِدُ وَالْمُعِمِدُ ولْمُعِلَّ فِي الْمُعْمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِلَّ فِي الْمُعْمِدُ والْمُعْمِدُ واللَّهُ الْمُعْمِدُ والْمُعْمِدُ والْمُعْمِدُ واللَّهُ الْمُعْمِدُ والْمُعْمِدُ والْمُعْمِدُ والْمُعْمِدُ والْمُعِمِدُ والْمُعْمِدُ والْمُعِمِدُ والْمُعِمِدُ والْمُعِمِدُ والْمُعْمِدُ والْمُعْمِدُ والْمُعِمِدُ والْمُعِمِدُ والْمُعْمِدُ والْمُعْمِعِيمُ والْمُعْمِدُ والْمُعْمِدُ والْمُعِمِدُ والْمُعْمِدُ والْمُعِمِيمُ والْمُعْمِدُ والْمُعْمِعِيمُ والْمُعِمِيمُ والْمُعِمِيمُ والْمُعْمِدُ والْمُعْمِعِمُ والْمُعِمِيمُ والْمُعْمِعِ والْمُعْمِ والْمُعْمِمُ والْمُعِمِيمُ والْمُعِمِيمُ والْمُعِمِيمُ والْمُعِمِيمُ والْمُعِمِيمُ والْمُعِمِمُ والْمُعِمِمُ والْمُعِمِيمُ والْمُعِمِمُ م





وَأَلْبِسَتْ مُلَكَ مِنْ سُنْكُسِولَوَكَ عَمَائمًا بِرُؤُوسِ الْهَضْبِ وَالأَكْمِ فالنَّحْاُ بَاسِقَةٌ تَجْلُو قِلااَئِحْاُ بَاسِقَةً تَجْلُو قِلااَئِحْا مثرُ الْبُهَارِ عُلُوالاً بصار والعنم و فارق النَّاس كماء القحك وانبعثت إِلَىٰ الْمَكَارِمِ نَفْ سُرُ النَّكْسِ وَ الْبَرِمِ إِذَا تَتَبَعْتَ آيَاتَ النَّبِرِّ فَعَكُ ألحقت منفخما منها بمنفخم قُـرُ للْمُحَـلول شَـلُوا فِي مَكَائحـه هر المَـواهبُ لَـم أَشْكُمُ لَهُم زيـمر وَ لاَ تَقُــ (لَى بَمِلاءُا نلْتَ جَيَّــ كُهُا فَمَا يُعْالُ لَغُضَ لِ اللَّهِ عُا بِكُم لُولاً الْعنَايَةُ كُلنَ الأَمْرُ فيه عَلَمَ حَدِّ السُّواء فَنُو نُصْ قِ كَدُر بَكِ م

كَمْنُهُ وَوَصْفُهُ آيَاتَ لَهُ تَضَهَرَتُ تُصُهُ ورَ نَارِ الْقَرُوالْيِلَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ فَالَكُرُّ يَزْكَاكُ مُسْنًا وَهُوَ مُنْتَضَمَّ وليْسر يَنْقُ حُرِقَكِرًا غَير مَنته مِ فَمَا تُصَاوُلُ آمَالِ الْمُكيح إِلَى مَا فِيهِ مِنْ كُرُمِ الأَخْلَاقَ وَالشَّيْمِ آيَاتُ حَوِّ مِزَ الرَّحْمَٰ رِ مُحْكَثَلَةٌ قَكْيِمَةٌ صِفَةُ الْمُوْكِونِ بِالْقِكْم لم تقترن بزمان و هو تحبرنا عز المعاكم وعزعاكم وعز إرم كَامَتُ لَكَيْنَا فَغَاقَتَ كُرُّ مُعجزَّق مِزُ النَّبِيبِرُ إِلَى جَاءَى وَلَمْ تَكُم مُحَكُّ مَاتٌ فَمَا يُبْقِينَ مِن شَبِهِ لكر شقاق و ما تبغير مر جكم

مَا حُورِبَتُ قَصُ إِلاَّ عَلَا مَنْ حَسري أُعْدُوالأُعَالِهِ إِلَيْهَا مُلْعَوَ السَّلَم رُكُّى بُلاَ غَتُهُا كُور مُعَارِضَهَا ركم الغيوريك الجانوعي المرم لَهَا مَعَانِ كُمُوجِ البَحْرِفِي مَكَّمُ و فوق جوه ف الحسر و القيم فَمَا تُعَدُّ وَ لاَ تُحْمِ صَوْعَجَائبُ هَا ولا تُسلم عَلَم الإكْ تُلر بالسَّلَم قُـرُّتُ بِهَا عَيْرُ قَارِيهَا فَقُلْتُ لَـهُ لَقَكُ تَضَفَرْتَ لِمُبِرِ اللَّهِ فَلَعْتَصِم إِنْ تَتْلُهُ مَن مِرْ الْمِرْلِ الْصَلِ أَهُ فَأَيَّ نَارَ لَهُ مِنْ وَرِكِهَا الشَّبِمِ كَأَنَّهَا الْحَوْثِ تَبْيَثُ الْوَجُولَ بِهِ مِن العَصالة وقد جاؤُولُ كَالْحُمَم

و كالصّراه و كالميزان معدلة فَالْقَسْكُ مِنْ غُيْرِهَا فِي النَّاسِلَمْ يُقُمِ لاَ تَعْجَبَرُ لَحَسُوكِ رَاحَ يُنْكُرُهَا تَجَاهُ لا و هو عير الحاعق الفهم قد تُنكر العير بضوء الشمس من رمك وينكر الفم صعم الماء من سقم يا خير من يمّم العافون سلمته سعيا وفوق متون الأينو الرسم وَ مَرْ فُو الآيةُ الْكُبْرُولُمُعْتَبِر و من هُو النَّعمةُ العُظهم مرالمُغتنم سريت من حسرم ليسلا إلواحسرم كما سروالبكرف كاج من النصلم وَ بِتَّ تَرْقَى إِلْهِ أَنْ نَلْتَ مَنْزِلَةً مِن قاع قوسير لم تكرك ولم ترم

وَقَدَّمَتْكَ جمَيعُ الأَنْسِيَاء بهَا والرسر تقكيم مخكوم على فكم وأنت تخترقُ السِّبْعُ النصِّبَاقَ بهـمْ في موكب كنت فيه صلحب العلم متر إِجَا لم تَكُعُ شُلُوا لمُستبق مر الكُنُوولا مرقي لمستنم خَفَضْتَ كُرُّ مَقَام بِالْإِضَافَة إِعْ نُوكِيتَ بِالرَّفْعِ مثر المُفركِ العلمِ كيما تفور بوصر أي مستتر عر العيون و سرِّأَرِّ مكتتم فَمُانِ كُلُّ فَجَارِغِيرِمِشْتَرِكِ وجزى كر مقام غيرمزكمم و جرّ مقدار ما وليت مر رتب وَ عَنْ إِخْرَاكُ مَا أُولِيتَ مِنْ نَعْمِ

بُشْرُوا لَنَا مَعْشَر الإسلام إِنَّ لَـنَا مِنَ الْعِنَايَةِ رُكْنًا غَيْرَ مُنْهَكم لَمَّا لِمُكَا اللَّهُ كَاعِينًا لَصَاعَتِهُ بأَكْرُمِ الرُسْلِ كُنَّا أَكْرَمُ الأُمَم رَاعَتْ قُلُوبَ الْعِكَا أَنْسِلَهُ بِعْثَتِهُ كَنَبْلُة أَجْفَلَتُ غَفْلًا مِنْ الْغَنَم مَا زَالَ يَلْقَاهُمُ فِي كُلِّ مُعْتَرَكِ متُّوا مَكُواْ بِالْقَنَا لَحِمًا عَلَمِ وَضَم و كُوا الفرار فكا كوا يغبصون به أشلاء شالت مع العقبان و الرّخم تَمْضِ اللَّيَالِهِ وَلاَ يَكُرُونَ عَكَّتَهَا مَا لَمْ تَكُرْ مِنْ لَيَالِمِ الْأَشْهُ رَاكُ رُمِ كَأَنَّمَا الدِّيرُ ضِيفٌ مَّلِّ سَلِمتَ هُمْ بكُرِّ قُرْمِ إِلَىٰ لِحْمِ الْعِكَا قُرِمِ

يَرْصِ بِمَوْجَ مِنَ الْأَبْ سَكَالِ مُلْتَكِمِ مِنْ كُلِّ مُنْتَحَبِ لِلَّهِ مُحْتَسِب مِنْ كُلِّ مُنْتَحَبِ لِلَّهِ مُحْتَسِب يَسْكُو بِمُسْتَأْكِلِ للْكُفُّرِمُ صُكَلِمِ يَسْكُو بِمُسْتَأْكِلِ للْكُفُّرِمُ صُكَلِمِ مَتَّى كَكَ أَنْ مَلَّةُ الْإِسْلاءَ مِوَقْرَبِهِم مَنْ بَعْدَ غُرْبَتِهَ هَا مَوْكُولَةَ الرَّحِمِ مَكْفُولَةً أَبَدًا مِنْهُم مِنْ بِعَيْدِراً؟ و خَيْرِبَعْلُ فَلَى مِرْبَعْلِ فَلَ مِرْبَعْلِ الْمَارِيَةِ مَوْلَ الْمَرْبِعِيْدِراً؟







المن عني اللَّذِ الرَّيْنَ الْمِنْ عِنْ اللَّهِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمُلْعِلْمِلْمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللل



وْصَالْوَاللَّهُ وَعَالَمُ اللَّهُ وَعَلَيْكُ وَمَ الْمُؤْمِنِينَ فَعَيْدُ اللَّهُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ فَي اللَّهُ وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعِيدًا عِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ





هُمُ الْجِبَالُ فَسُلْ عَنْهُم مُصَاءمُهُم مَاءًا رَأُوا مِنْهُم فِي كُلِّ مُصْحَكُم وسر حنينا وسربكرا وسرأ أجكا فُصُولُ مَتْفِ لَهُم أَكْهُونِمنَ الْوَخَم المحكرر البيخ ممرا بعكما وركت مزَ الْعَادَ كُلَّ مُسْوَكِّ مِنَ اللَّمَم وَ الْكَاتبيرِ. بِسُمْ رِ الْخَكَ مَا تَرَكَتُ أقلامهم حرف جسم غير منعجم إن قام في جامع الهيجا خصيبهم تَصَامَمَتُ عَنْهُ أَغُنَا هِمَّةَ الصَّمَ شُاكر السِّلاح لهم سيما تميزهم والورك يمتاز بالسيما عرز السلم تُهْدُ و إِلَيْكَ رِيَاحُ النَّصِ رِنَشْرَفُ مُ فتحسبُ الزُّهرِ فِي الأَكْمَامِ كُرُّ كُم

كَأَنَّهُمْ فِي ضُهُ ورانغَيْلِ نَبْتُ رُبًّا مزْ شكَّة الْحَزْمِ لا مزْ شِكَة الْحُزْمِ كُلُرُى قُلُوكُ الْعِدَا مِنْ بَلِّسِهُمْ فُرِقًا فَمَا تُفَرِّقُ بَيْرِ الْبَهْمِ وَ الْبُهُمِ وَمَرْ تَكُرْ بَرُيُ وَلِاللَّهُ نُصْرُكُهُ إِنْ تُلْقَهُ الْأُسْكُ فِي آجَامِهَا تَجِم مُرْ يَعْتُصُمْ بِلَا يَا خَيْرُ الْوَرُيُ شُرُفُ فَاللَّهُ مَافَكُهُ مِنْ كُلِّ مُنتقَم ولز بررا مر ولرغيرمنتصر به و لا مرع كُو غير منقصم أَمَلُ أُمَّتُهُ فِي مِرْمِلْتِهِ كَاللَّيْثَ مَلَّ مِعُ الأَشْبَالِ فِي أَجْمِ كُمْ جَكُّلُتُ كُلَّمُاتُ اللَّهِ مِنْ جَكِلِ فيه وكم خُصَم الْقُرْآنُ مِنْ خُصِم

كَفَاكَ بِالْعِلْمِ فِي الْأُمِرِّ مُعْجِزَةً فِي الْجُلُهُلِيَّةُ وَالتَّأْكِيبِ فِي الْيُتُم خَكَمْتُهُ بِمَكِيحِ أَسْتَقيرُ بِهِ عُنُوبِ عُمرِ مضور في الشّعر والخدم إِلَا قَلَّكَ الْسَرِي مَلِ تُحْشَرِي وَاقِبُهُ كَأَنَّن بِهِ مَا هَكُرُ مِنَ النَّعَم أُصَعْتُ غُوُّ الصِّبَا فِي الْعَالَتَيْرِ وَمَا مُصَّلْتُ إِلاَّ عَلَى الْآثُلِم وَالنَّحُم فيا خسارة نفسر في تجارتها لَمْ تَشْتُرِ الدِّيرِ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَسُم وَ مَرْ يَبِعْ آجِلاً منهُ بعَلجله يبر له الغبر فربيع وفي سلم إِنْ آتَ عُنْبًا فَمَا عُهُ عُو مُعَنِقً ضِ مر البّبرولامبلوبمنصرم

فَإِنَّ لِرِخُمَّةً منه بتسميت م مُحمُّ كُما وَ هُو أُوفَى الْخُلْقِ بِالدُّمم إِن لَمِيكُرُ فِي مَعَلَمُ وَ آَخِذًا بِيكُو فَضْلاً وَإِلاًّ فَقُلْ يَا زَلَّةَ الْقَكْم ماشاه أن يحرم الرَّاجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم وَمُنْكُ أَلْزَمْتُ أَفْكَلرِ مَكَانَحُهُ وجكته لحلاص خير ملتزم و لر يفوي الغنو منه يكا تربت إِنَّ الْحَيَا يُنْبِتُ الْأَزْهَارَ فِي الْأَكْمِ و لم أرك زهرة الكُنيا التر اقْتِكَ فَتُ يَكُا زُهُيْرِبِمَا أَثْنَواكِلُواهُرِمِ يَا أَكْرُمُ الْخُلْقِ مَالِمِ مَنْ أَلْوِي بِهِ سواك عنك ملول الحاك العمم

وَ لَرْ يَضِي قَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُدَ بِسِ إِنَّا الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِلِسْمِ مُنْتَقَّم فَإِنَّ مَرْ جُولِكَ الكُّنْيَا وَ ضَرَّتَهَا وَمِنْ كُلُومِ لَا عُلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلْمِ يَا نَفْسُ لاَ تَقْنَكُ مِنْ زَلْةً عَكُمُتُ إِنَّ الْكَبَائِرَ فِي الْغُفْرِانِ كَاللَّمْمِ لعـــرُ رحمة ربّي حيــر يقسمهـــا تأتر على حسب العصيان في القسم يا ربّ واجعل رجائه غير منعكس لكيد واجعر جسابر غير منخرم وَالْصُفْ بِعَبْدُكَ فِي الدَّارِيْرِ إِنَّ لَـهُ صَبْرًا مِتَوا تَكُعُهُ الأَهْوَالُ يَبْهُ إِن وَانْكُنُ لِسُعْبَ صَلاكَة مِنْلَا كَانُمَة عُلُوالنَّبِ وَبِمُ نَهُ لِ وَمُنْسَجِم

مُا رَنَّحَتُ عُكَابَات الْبَان ريحُ صَلِمًا وألصري العيسر حاكر العيسر بالنغم ثُمُّ الرِّضُي عُرْ أَبِي بَكْ رِوَعُرْ عُمَارً وعز عشمان وعز علم كووالكرم وَ الآل وَ الصَّحْبَ ثُمَّ التَّابِعِيرِ لَهُمْ أَهْلِ التُّعَرُّو النُّعَرُو الْحُلْمِ وَ الْكَرَمِ يًا رُبُّ بِالْمُصْفَى بِلَّغ مَقَاهَ كُنا واغفر لنا ما مضوريا واسع الكرم وَاغْفُرْ إِلَاهِ لِكُرِّ الْمُسْلِمِيرُ بِمِلاً يتلون في المسجد الأقصر وفي الحرم بجله مر بيته في صيبة مرو وَ إِسْمُهُ قُسَمٌ مِنْ أَكْنَصُمِ الْقُسَمِ وهكاه بركاة المختار قب ختمت وَ الْحَمْدُ للله في بَدْء و في ختم

أَبْيَاتُهَا قَدْ أَتَتْ سِتِيرَ مِعْ مِائَةٍ فَا الْكَوْمِ فَا الْكَوْمِ فَرِجْ بِهَا كَرْبَانَا يَا وَاسِعَ الْكَوْمِ

مَوْك رَحِلِّ وَسَلِّمْ كَانِمًا أَبَكَا عَلَىٰ جَبِيبِلَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ





## المن اللَّذِ الْحِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمِعْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْنَى اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

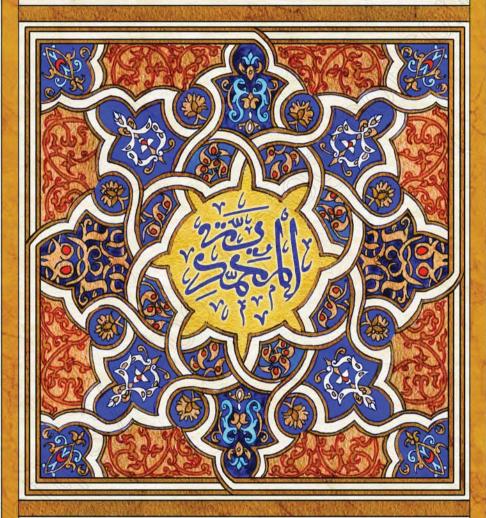

وْصَالِمُ اللَّهُ عِلَى الْمُعَيْدُ إِلَا الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ



# يَارَيِّ صَلِّو وَسَلِّمْ ثُمْ بَارِكْ عَلَىٰ فَرِ الهُدَى أَجِمَدَ المُخْتَارِ فِي القِكَمِ لَعَكَمُ المُخْتَارِ فِي القِكَمِ

مُحَيِّ أَشْرَفُ الأَعْرَاجِ وَالعَجَمِ المرا من يمشى الماقكم ﴿ بَاسِكُ الْمَعْرُوفَ جَامِعُهُ الإحسان والكرم والكرم عُيُّ تَسَاجُ رُسُلِ اللَّهِ قَالَصِبَةُ مُحَالًا صَاءَقُ الأَقْوَالِ وَالكَلِم مُحَمَّا لَكُ الميشَلق حَافَكُهُ مُحَيِّرٌ صَيِّبُ الأَهْلاَقِ وَالشَّيَم النُور صِينتُ اللهُ ورصِينتُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلِي عَلِيهُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِيهُ عَلِي عَلِيهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِيهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَ مُحَيِّلٌ لَمْ يَسْزَلُ نُسُورًا مِنَ القِسْمُ المَاكمُ بالعَالِي المُوشرِقِ معكن الإنعام والهكم مُحَيِّلٌ خَيْرُ خَلْوِ اللَّهِ مِن مِ ضِ خُچَالٌ خَيْرُ رُسْلِ اللَّهُ كُلَّهِم المَيْنُهُ مَوَّنَكِيرُ بِهُ مُحْمَلُ مَقْلَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَم

اللهُ اللهُ مُكْرُلُ فَلْرُضُ عَلَى اللهُ مَلَى الكُنْيَا وَ بَهْجَتُهَ الكُنْيَا وَ بَهْجَتُهَ الفُمَّاتُ كَاشِفُ الغُمَّاتَ وَالنَّفُلَمِ النُّلُمَ مُحَالًا صَاعَهُ الرَّحِمَٰزُ بِالنَّعَمِ المَارو وَخِيرتُهُ الْمَارو وَخِيرتُهُ مُعَلِّ كَالَّهُ مِنْ مِأْسِرُ التُّهُم الصَّيْف مُكْرِمُهُ مُكْرِمُهُ مُكْرِمُهُ مُحَمَّا مُسَارُكُ وَاللَّهُ لَمْ يُضَم الكُنْيَا ببعثته جَيِّ جَاءَ بِالأَيَايَ وَ الْحَكُم النَّاسِ شَافِعُ مَا النَّاسِ شَافِعُ مَا النَّاسِ شَافِعُ مَا مُحَالِّ خَالِّ مُلْرُسُ لِ كُلُهُم

### مُنفِضًا لَا اللَّهُ اللَّ

اللَّهُ وَالنَّاكُمُ فِي مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الرَّهِ وَانْفَاقِكُ وَالْحَرَالُولُونِ وَفِيْرَالْقَتَ المقالق وَالْحَرَالُولُونَ وَفَيْرَالْقَتَ المقالق وَالْحَرَالُولُونَ وَالْحَرَالُولُونَ وَفَيْرَالْقَتَ المِقَالِقِ وَالْحَرَالُولُونَ وَفِيْرَالْقَتَ المِقَالِقِ وَفَيْرَالْقَتَ الْمُعَالِقِ وَفَيْرَالْقَتَ الْمُعَلِّمُ وَلَيْعِ الْعُلْونَ وَفِيْرَالْقَتَ الْمُعَالِقِ وَفِيْرَالْقَتَ الْمُعَلِّمُ وَلَيْعِ الْعُلْونَ وَفِيْرَالْقَتَ الْمُعَلِّمُ وَلَيْعِ الْعُلْونَ وَفِيْرَالْقَتَ الْمُعَلِمُ وَلَيْعِ الْمُعْلِقِي وَلَمْ تَصَاءَلُتُ لَعُهُومُ فَأَنْكُمُ مِنْتَالِبَ الْوَلَاحَةِ وَ وَاصْلِمَاكُمْ عَنْفُهُمُ الْمُؤْفِينَ وَحَنَاضَ الْحَوْتِ بِفَيْضُ الْوَالْامِتُلَافَقِيرَ ۗ وَوَهُورَ لِهُ وَهُورِ نَهُ مِنْ وَظُهِ إِنْ الْوَلَا لَوَالْبُطُرُ لَلْفَكُ كَاقِبُ لَا الْمُسْوطُ وَمِنْ لَا اللَّهُ اللَّ نَلِوَ إِنَّ مِنْكَ إِلِيْهِ وَهُوا هَاهُ \* اللَّهِ النَّهُ إِنَّ لِكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ \* وَجَعَابِكَ الْخَطَيْرُ القائراك بنين بالله والمُسْرِ المُسْرِ الْمُسْرِ الْمُسْرِينِ وَحَقْقُهُ وَلِيسْبِينَ وَوَقَعْ الله مُوالِدُ الْجَمَالِ \* وَأَرْبُ عَمَامِ مُواهِبُ الْفَصَالِ \* وَإَجْلِنَ عَلَى سَلْبَالُمُ إِلَى حَضَرَاكَ \* حَلا هَا عُوفًا بَحْرُتِكَ ﴿ وَأَقُلُونَ فِي عِنْ عَلِيمًا لِبُأَطِلُ فَأَرْبَعَكُمُ ۞ وَلُرْجَ فِيْ فِي حِكَ الْأَلْمُ وَلَيْتُ ﴿ وَأَنْكُلُوا مِنْ الْحِكُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْحِكُ اللَّهِ مِنْ الْحِكُ اللَّهِ مِنْ الْحِكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْحِكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَلْحُلُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلْ النوجيل وأغفن في من يحرالو العجولا عن ولا استعج الحارولا احسر الأها و أحج الكياب الْإَعْظَيْرُ جَيْالِافِحِيْ ﴿ وَرُحِيْرُ مِنْ حَقِيقَنْ اللَّهِ وَحَقِيقَنْ مُ جَافِعٍ عَوْلِهِ لِيتَجِقْبُو لَحُ الْوَلْ يَالْوَلْ يَا آخِرَ الظَّلْفِرِيُّ الْظِلْرُهِ والشَّحِجُ فِ لَا فِي الْمِلْسِيَّةِ فِي الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِيِّ الْمِنْ الْخِرَ الظَّلْفِرِيُّ الْظِلْرُهِ والشَّحِجُ فِ لَا فِي الْمِلْسِيِّةِ عَنْ الْمُنْ الْمُعَلِّلِيِّ الْمِنْ ا وَانْصُوْنِ إِلَىٰ اللَّهِ وَالَّذِي إِلَى اللَّهِ وَاجْتَعْ عَلَيْهِ وَالْبَيْنَ وَوَالْمَاكِ وَ وَالْجَعْ الْفِي وَالْمُوالِقَ وَالْجَعْ اللَّهِ وَالْمُوالِقِ وَاللَّهِ وَالْمُعَالِّ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالْ اللهُ اللهُ اللهُ \* إِنَّا لَيْخَ فَضَرٌ عَلَيْكَ الْقِرْآنَ الزَّكَ الْمُعَسِّعُ \* نَينًا النَّامِ زَلِنَاكَ رَحْبُرُوهُمْ عَلَيًّا مِرْ أَفِوَا رَشِيْلُ ﴿ إِزَّالِيْنُهُ وَيُلَوِّنَ عُلِي النِّي ۗ ﴿ وَالنَّيَ النَّالَ وَمِنْ الْمِنْ الْمَالل اللهُ يَرْضَلانَ عَلَى بَيْنَانِا هُجُبِيِّتَانِي عَنْدِكُ وَيَتَوْلِكُ النَّبِي مِنْ الْهُوْ وَعَلْمَ الْمُروضَ خَبْرُ وَمِنَالِمْ رَسَالُهُمْ وَمَنْكُمْ رَسَالُهُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ رَسَالُهُمْ وَمِنْكُمْ رَسَالُهُمْ وَمِنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ وَمِنْكُمْ مِنْكُمْ وَمِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ وَمِنْكُمْ وَمِنْكُمْ مِنْكُمْ وَمِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ وَمِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ وَمِنْكُمْ مِنْكُمْ وَمِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُونِ مِنْكُولُ فَالْفِي فَالْمُوالْوَ وَالْمُؤْمِلُونُ مِنْكُونِ مِنْكُمْ مِنْكِمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ لْمُعْلِمُ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ وَمِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ وَمِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْمِمُ مُنْكُمْ مُنْ سَخَارُ رَبِكُ رَبِّ الْغَرِّرُعِيَّ اصْفُونَ فِيسَالُوعِ الْمِسْلِيرِ وَالْمُؤْلِثِينُ الْعَرِيلِ الْمُرْزِةِ



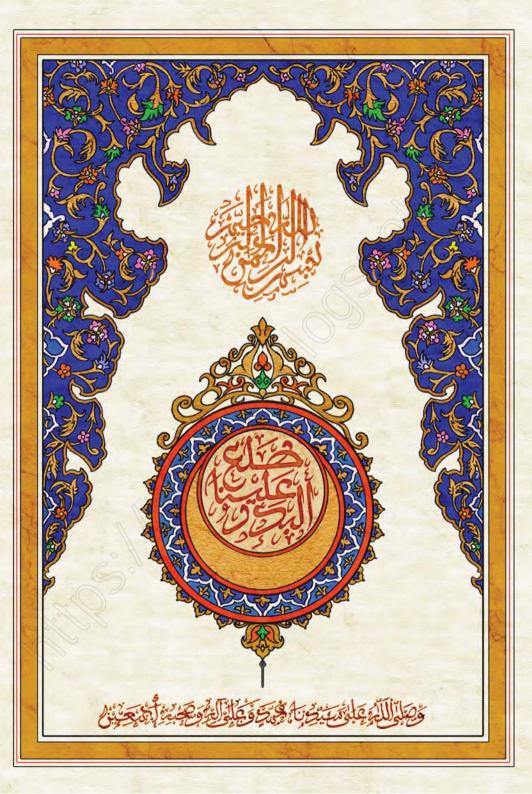



#### نَشِيكُ بَسنَاقِ النَّهِ الرَّ

مر ثُ تُنيَّك الوَكَاعُ مَا كُفُ لِللَّهُ كُاعُ جئت بالأمر المُصَاع مُرْمَبًا يَا خَسِيرً كَاعُ مُلِكُمُ لِللَّهُ لِمَاعُ وَ احْتَفَتْ منه البُكُورْ قَهُ يَا وَجُهُ السُّرُورُ أَنْتَ نُورُ فِونَ نُورُ أَنْتَ مَفْتَاحُ الصُّكُورُ بَلسماً ضَاور العَبيرْ رَحْمَةً للْعَالَمِينَ أعدَّى للمُتَّقِينَ

صَلِّعَ البَحْرُ عَلَيْنَا وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا أَيُّهَا المَبْعُونُ فينَا جئت شَرَّفْتَ المَكينَة صَـرٌ پُـارٌ عَلَيْــهِ صَلَعَ البَكْرُ عَلَيْنَا مثر وج هَا مَا رَأَيْنَا أنْتَ شَمْسٌ أَنْتَ بَكُرٌ أنْتَ وَ اللَّه يَا مِمُكُ صَلِعُ البَحْرُ عَلَيْنَا أُرْسُلُكُ مُولُور المُوالمِ زُخْ رِفَتْ جَ نَّاتُ عَكْنِ بسَلاَم آمنين يًا عباء الصَّالحيرُ وَ بَكَا منه الشُّعَاعُ شُكْرُهُ لاَ يُسْتَكَاعُ وَ مُنحْ نَلِ الإِتّبَاعْ مَرَّ فِي كُرِّ البِقَاعُ أَرْضُنَا خَيْرُ البِقَاعُ بَعْدَ أَيَّامِ الرَّضَاعُ بَعْ ٤ تَلْفِي قِ الرِّقَ اعْ صَلحب القَكْر المُرَفِّع كُرُّ مَنْ جَضَرُ وَيَسْمَعُ مُلكُ عُللًا للهُ خَاعُ

قَـالَ رَبِي فَا عُمْ خُلُوهَا فَاعْمُلُوهَا فَاعْمُلُوهَا صَلَعَ البَكُرُ عَلَيْنًا قَدْ حَبَانَا اللَّهُ فَضَلَا إِلا مُعلنا في مماك وَ أَتُلَا مِنْلَا غَيْثٌ قَالَت الكَّنْصَارُ قَوْكَ وَرَضَعْنَا ثُكُرُ وَصُلِ وَ لَبِسْنَا ثَـوْعَ عَـزّ يَا إِلَهِ بِالمُشَقَّعِ لاَ تُخَيِّبُ يَلِ إِلَهِى صَـرِّ ہَـارَةِ عَلَيْــه

المن عَدِيمُ اللَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ اللَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الم

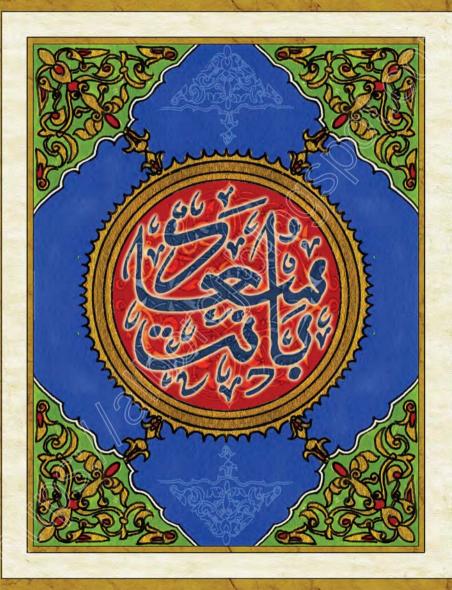

देश्नेर्द्धारी के देश हैं के देश है के देश हैं के देश है के देश हैं के देश है के देश हैं के देश है



#### للصحابير العليل سيكنا كعب بن زهيس رضوالله تعالى عنه

مُتَيَّمُ إِثْرَهَا لَمْ يُفْدَ مَكْبُولُ إِلاَّ أَغَرُ عَضِيضُ الْهِرْفِ مَكْمُولُ لاَ يُشْتَكُوا قِصْرُ مِنْهَا وَ لاَ صُولِ كَأَنَّهُ مُنْهَلُ بِالرَّاحِ مَعْلُولُ صَاف بأبْصَح أَضْمَر وَهْ وَمُسْمُولِ مرْ صَوْع عَلايَةِ بيضُرِيعَ إليل بوَعْدُهُا أُوْ لُوانَ النُّصْحَ مَقْبُ ولُ فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلاَفٌ وَتَبْدِيلُ كَمَا تَلَوَّنَ فَمِ أَثْوَابِهَا الْغُولِ إِلاَّ كُمَا يُمْسِلُ الْمَاءُ الْغُرَاسِيلُ إِنَّ الْأُمْانِهِ وَ الْأُمْلِامُ تُضَالِيلً ومًا مُواعِيكُهَا إِلاَّ الأَباكِيلُ وَمَا إِخَارُ لَكِيْنَا مِنْكَ تَنْوِيلُ إِلاَّ الْعَلَىٰ النَّجِيبَاتُ الْمَرَاسِيلُ لَهَا عَلَى الأَيْرِ إِرْقَالُ وَتَبْغِيلُ عُرْضَتُهَا صَامسُ الأَعْلام مَجْهُولُ إِنَّا تُوقُّكُ الْحِزَّانُ وَالْمِيلُ فر خُلِق هَا كُرْ بَنَهَا الْفُحْلِ تَفْ ضِيلً فَي كُفِّهُا سُعَةٌ قُكَّامُهُا مِيلُ

بَانَتْ سُعَاكُ فَقَلْبِي الْيَوْمَ مَتْبُولِ وَ مَا سُعُاءُ عُكَالَةً الْبَيْرِ إِنَّا رَحَلُول هَـيْفَـاءُ مُقْبِلَةً عَجْـزَاءُ مُحْبِرَقً تَجْلُو عَوَارِضِ عَيْ ضَلْمِ إِنَّا ابْتَسَمَتَ شُجَّتُ بِكُو شَبِمِ مِنْ مَاءِ مَحْنِيلَةٍ تُنْفِي الرِّيَاحُ الْقَكَرِ عَنْهُ وَ أَفْرَكُهُ فَيَا لَهَا خُلَّةً لَوْ أَنَّهَا صَكَفَّتُ لَكِنَّهَا خُلَّةً قَاءٌ سِيكَ مِنْ عُمِهَا فَمَا تَكُومُ عَلَىٰ هَالِ تَكُونُ بِهَا وَ مَا تُمَسِّكُ بِالْعَهْدِ الَّهُ وَيَكُمْتُ فَلاَ يَغُـرُنْكَ مَا مَنْتُ وَمَا وَعَـكَتَ كَانَتُ مُوَاكِيكُ عُرِقُوبِ لَهَا مَثَلاً أَرْجُو وَآمُـرُ أَنْ تَكُنُـومَـوكَيُّنَـهَا أَمْسَتْ سُعَاءُ بِأَرْضِ لاَ يُبَلِّغُهَا وَلَرْ يُبَلِغَهُ الآَّ عُكَافَرُةٌ مرْ كُلِّ نَصَّلْهُ الدُّفْرِي إِغَاعَرِقَتَ ترمم النّجاء بعينه مفرك لهـق ضخم مُقلَّكُهُ الْعُمْ مُقَيَّكُهُا غُلْبِاءُ وَجِنَاءُ كَلَكُ وَمُ مُكَكِّرَةً

صُلْحٌ بضَاحِيَة الْمُتْنَيْدِ مَهْـزُولُ و عمُّها خالها قوكاء شمايل منْهَا لَبِانٌ وأُقْرَابٌ زُهَالِيلُ مرفقُها عر بناك الزور مفتول مرْ خُصُمها ومر اللَّحيير برهيل في غَارِز لَم تَحْدِقُنْهُ الأَحَالِيلُ عَتْقُ مُسِيرٌ وَفِي الْحَكُّيْرِ تَسْهِيرُ عُوابِ مسهر الأرخ تحمليل لُمْ يَعْهِرُّ رُؤُوسِ الأَكْمِ تَنْعِيلُ وقَا تُلَقُّعُ بِالْقُورِ الْعُسْاقِيلِ كَأَنَّ ضَاحيَهُ بِالشَّمْسِ مَعْلُولِ ورقُ الْجِنَاكِ عَرْكُضُرُ الْجُصُواقِيلُوا قَلْمَتْ فَجَلُوبَ هَلَا نُكُدُّ مَثَلَك يَلُ لَمَّا نَعُرِبِكُ رَهَا النَّاكُ ويَ مَعْقُ ولَ مشقّ قى تراقيها رعابيل إِنَّكَ يَا بْزَ أَبِي سُلْمَن لَمَ قَتُولَ لاَ أَلْهِ يَنَّا إِنَّهِ عَنْكُ مَشْغُولُ فَكُ لُو مَهِ قَكَر الرَّحْمِرُ مَغْعُ ولَ يَوْمُل عَلَى آلِة مَدْبَاء مَحْمُولَ والعفو عنك رسول الله مأمول

وَجِلْكُهَا مِنْ أَصِومِ مَا يُؤيِّسُهُ حرْفُ أَخُوهُا أَبُوهُا مرْ مُهُجُّنَةٍ يَمْ شُو الْقُرَاكُمُ عَلَيْهَا ثُمَّ يُرْكِقُهُ عَيْرَانَةً قُدُفَتْ بِالنَّحْضِ عُنْ عُرْضٍ كَأْنُمُا فَلَيْ كَيْسِنِيهَا وَ مَكْبُحُهُا تُمرُّمِثُلُ عَسيبَ النَّحْرِاعَا خُصَلِ قَنْواءُ في مُرَّتَيْهًا للبصير بها تخدعكم يسراي وهولا مقة سُمْرِ الْعُجَايَاتَ يُتُرُكُرُ الْمِحْكُونِ زِيمًا كُأَنَّ أُوْبَ عُرَاعَ يُهَا وَقَكْ عُرقَتْ يَوْمَا يَضُرُّ بِهِ الْحَرْبَاءُ مُصْصَحَا وقال للقوم ماكيهم وقك جعلت شُكُّ النَّهُ النَّهُ الزَّراعُ اعْيُصُ إِنْصُفًا نُوَّاحِةٌ رِخُولَةُ الصَّبْعَيْنِ لَيْسِ لَهِا تقرر اللِّبان بكفِّيها و مكركها تَسْعُوا الْغُوالَةُ جَنَابَيْهَا وَ قُولُهُمُ وَقَالَ كُلُ صَكِيةٍ كُنْتُ آمُلُهُ فَقُلْتُ خُلُوا سِبِيلِهِ لاَ أَبَا لَكُمُ كُرُ ابْرِ أَنْبُو و إِنْ كَالَتْ سُلاَمُتُهُ نُبِّئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَوْعَدَنِسِ مَهْ لا أُهُ عَالَا الْمُ اللّهِ اللهِ الله

أَنْ يَتْـرُكَ الْقَـرْيُ إِلاًّ وَهُـوَ مَفْلُولِ وَ لاَ تُمَشِّي بِوَا كَيْهِ الأَرَاجِيلِ مُضَرِّجُ البَرِّوُ الخُرْسَانِ مَأْكُولُ مُهَنَّكُ مِنْ سُيُونِ اللَّهُ مَسْلُولُ بِبَصْر مَكَّةَ لَمَّا أَسْلَمُوا زُولُول عنْكُ اللَّـقَـاءِ وَلاَ ميــلِّر مَعَـازيلُ مرْ نَسْج كَاوُكَ فِي الْهَيْجَا سَرَابِيلُ كَأَنَّهُا مَلَ قُ الْقَفْعَاء مَجْدُولُ قَوْمًا وَلَيْسُوا مَجَازِيعًا إِذَا نِيلُول ضُرْبُ إِنَا عَرَّكَ السُّوكُ التَّنابِيلُ ومًا لُهُم عُز جيان الْهُوي تُهليل

لاَ تَلُمُ عُنِّر بِأَقْوَالِ الْوُشَاةِ وَلَمْ لَقَدُ أَقُومُ مَقَامًا لَوْ يَقُومُ بِهِ لَهُ لَ يُرْعُكُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَتُّوا وَضُعْتُ يُمينو مَا أَنَازِكُ لَهُ فَلَهُو أَخْوُفُ عَنْدُ إِذْ أَكُلُّمُهُ مزْ خُيغُمِ بِضَرَّاء الأَرْخِ مُحْكُرُكُ يَغْدُو فَيُلْحمُ ضِرْغَا مَيْزِ عَيْشُهُ مَا إِنَّا يُسَاورُ قَانًا لاَ يَحَارُ لَهُ منهُ تَنْصُلُ سَبِاعُ الْجَوْنَافِرَةً وَلاَ يَزَالُ بِوَا إِيْهِ أَخُوثُ قَةِ إِنَّ الرَّسُ ولَ لَنُ ورُّ يُسْتَضَاءُ بِهُ فِي عُصْبَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ قَائِلُهُمْ زَالُول فَمَا زَالَ أَنْكَاسُولاً كُشُفَ شُمُ الْعُرَانِيرِ أَبْكِ الْبُوسِهُمَ بيخُ سُوابِغُ قُكْ شُكَّتْ لَهَا مَلَـقَ لَيْسُوا مَفَارِيحَ إِنْ نَالَتْ رِمَا مُهُمُ يَمْشُونَ مَشْرَ الْجِمَالِ الزُّهْرِيَعْكِمُهُم لاَ يَقَعُ الصَّعْرُ إِلاَّ فِي نُحُورِهِمُ



مَوْلِكُ ٱلنَّبِرِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم المَعروفُ بِلَهْ تِصَارِ



مولك البرزنجي



لِلْعَالِمِ الْعَلاَّمَةِ الْحُجَّةِ الشَّيْخِ مَيْكِرِ جَعْفَرالْبَرَزْنْجِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَالهُ





وَ صَلَمِ اللَّهُ وَسُلَّمُ وَ بَارَكَ عَلَمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَشْرُفِ ٱلْمَحْلُوقِينَ وَكَالِمِ اللَّهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَعَلَمِ اللَّهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

وَمِنْ جَوَاهِرِ الإِمَامِ الْعَلاَّمَةِ السَيِّكَ جَعْفُرِ الْبَرَزُنْجِوِّ الْمَكْيِنوِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَذَا الْمُولِكُ الشَّهِيرِ، الذِرِيَيْسُ لَهُ نَصَير وَهُوَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَا الْمُولِكُ الشَّهِيرِ، الذِرِيَيْسُ لَهُ نَصَير وَهُوَ مُخْتَرَكَهُ فِيمَا أَعْلَم

#### بِسْمِ ٱللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ

أَبْتَكُو الإملاءَ باسم الكَّات ٱلْعَلَيَّهُ ﴿ مُسْتَكَرًّا فَيْ خُرَ ٱلبَرَكَاتَ عَلَى مَا أَنَالَهُ وَأُولاهُ ﴿ وَأَثْنَى بِحَمْدِ مَوَارِكُهُ مَائِغَةً هَنَيَّهُ ﴿ مُمْتَصِيًّا مِزَ ٱلشُّكْرِ ٱلْجَمِيلِ مَهَايِّالُهُ ﴿ وَأَصَلِّي وَأُسَلُّمُ عَلَهِ ٱلنُّورِ ٱلْمَوْحُوفِ بِالتَّقَكُّم وَٱلاَّوَّلِيَّهُ ﴿ ٱلْمُنْتَقِرِ فَهِي ٱلْغُرَرِ ٱلْكَرِيمَةِ وٱلْجِبَالُهُ ﴿ وَأَسْتَمْنَحُ ٱللَّهُ تَعَلَلُوا رِضُوانًا يَخُصُ ٱلْعَتْرَةَ ٱلصَّاهَرَةَ ٱلنَّبَوِيَّهُ ﴿ وَيَعُمُّ ٱلصَّحَابَةَ وَٱلْأَتْبَاعَ وَمَرِ ﴿ } وَالْاَهُ ﴿ وَأَسْتَجْ كِيهِ هَكَايَةً لَسُلُوكِ ٱلسُّبُرِ ٱلْوَاخِ حَة ٱلْجَلَيَّهُ ﴿ وَحِفْظًا مِرْ الْغُوايَةِ فِوجِهِ مَهِ مُكَالَّهُ الْخَصَا وَخُكُاهُ اللَّهُ وَأَنْشُرُ مِنْ قَصَّةَ ٱلْمَوْلِكِ ٱلنَّبُورِ بُرُوجًا حسانًا عَبْقَرِيُّهْ ﴿ نَاكِضُمْ المَرَ ٱلبُّسَبِ ٱلشَّرِيفِ عَقْدًا تُحَلَّى الْمُسَامِعُ بحلاكُ الله وأُسْتَعِيرُ بِحُولِ ٱلله وَقُوَّتِهِ ٱلْقَوِيَّهُ ﴿ فَإِنَّهُ لاَ حَوْلَ ا وَلا قُوَّاةً إِلاَّ بِٱللَّهُ ﴿

عَصِ ٱللَّاهُمَّ قَبْرُهُ ٱلْكَرِيمُ، بِعَرْفِ شَخَرِّ مِنْ صَلَاةً فَ وَتَسْلِيمٍ، ٱللَّاهُمَّ صَلَّوهَ بِعَرْفِ شَخَرِّ مِنْ صَلَاةً فَ وَتَسْلِيمٍ، ٱللَّاهُمَّ صَلَّوهَ بِلَارِكُ عَلَيْهُ

فَأَقُولُ: هُو سَيِّكُنَا مُحَمَّكُ بْرِ كَبْكُ ٱللَّهُ بْرِ عَبْكُ ٱلْمُصَّلِبَ وأَسْمُهُ شَيْسِبَةُ ٱلْحَمْدَ ابْرِ هَاشِمِ وأَسْمَهُ عُمْرُو بْزَعْبِكِ مَنَافَ وِٱسْمُهُ ٱلْمُغِيرَاةُ ٱبْرُ قُصِّ وَٱسْمُهُ مُجَمَّعُ سُصِّمَ بِقُصِّ وَعَصِّ لتَقَاصِيه فو بلاكَ عُضَاعَةَ ٱلقَصِيَّهُ ﴿ إِلَّوْأَنْ أَعَا كُهُ ٱللَّهُ لُا اللَّهُ تعالم الم المحترم فحمم حماله ١١ ابر كلاب واسمه حكيم بر مرَّة بر جعب بر لَوْر بن غالب بر فهر وأسمهُ قُريْتِ شُ وَإِلَيْهِ تُنسَبُ ٱلْبُصُونَ ٱلْقَرشِيَّهِ ﴿ وَمَا فُوقَهُ كِنانِر كَما مِنح إلَيْهُ ٱلْكَثِيرُ وَٱرْتَضَاهُ ﴾ أبر ماللا بر ألنّضِ بر كنانة بر خزيمة بر مكركة بر إلياس وهو أو لم الهكوالبكن إلوالرهاب ٱلْحَرَمِيَّهُ ﴿ وَسُمِعَ فُو كُلْبِهِ ٱلنَّبِرُ كِلَّوْ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَكَرُ ٱللذَتَعَالَةِ وَلَبَّاهُ ﴿ أَبْرِ مُضَرِّبْرِ نَزَّارٍ بْرِ مَعْكَ بْرِ كَكُنْلَنَ وهُذَا سَلًّا نَصْمَتَ فُرائِدُهُ بَنَانَ ٱلسُّنَّةِ ٱلسَّنيَّهُ ﴿ وَرَفْعُهُ إِلْهِ ٱلْخَلِيلِ إِبْرَاهِيمَ أَمْسَلَ عَنْهُ ٱلشَّارِعُ وَأَبَالُهُ ﴿ وَعَكْنَانُ بِلا رَيْبِ عَنْكُ كُورِ ٱلْعُلُومِ ٱلنَّسْمِينَهُ ﴿ إِلْوِالْكَّبِيحِ إِسْمَاكِيرُ نَسِبْتُهُ ومُنْتَمَالُو اللهِ فَلَكُنْهُم بِهُ مِنْ عَقْدَ تَلَلَقَتُ كُوا كِبُهُ ٱلكُّرِيَّةُ الْ وَكَيْفُ لاَ وَالسَّبِكُ ٱلأَكْرَهُ صَلَّوٰاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسِكَتُهُ ألمنتقله اله نَسَبُّ تَحْسِبُ ٱلْعُلاَ بِحُلاهُ قَلَّكَتْهُ نُجُومَهَا ٱلْجَوْزَاءُ حَبَّذَا عِقْكُ سُوْكَكٍ وَفَخَارٍ أَنْتَ فِيهِ ٱلْيَتِيمَةُ ٱلْعَصْمَلَاءُ

مَفِيْ الْإِلَهُ كَرَامَةً لَمُحَمَّدُ الْإِلَهُ كَرَامَةً لَمُحَمَّدُ الْإِلَهُ الْإِلَهُ الْأَمْجَاءَ صَوْئَ لِالْاَسْمِةِ تَرَكُوا السِّفَاحَ فَلَمْ يُصِبْهُمْ عَلَمُ أُو السِّفَاحَ فَلَمْ يُصِبْهُمْ عَلَمُ أُو أُلَى السِّفَاحَ فَلَمْ يُصِبْهُمْ عَلَمُ أُو أُلَى السِّفَاحَ فَلَمْ يُصِبْهُمْ عَلَمُ أَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ ال

سَرَاقٌ سَرَوانُورُ ٱلنُّبُوَّةِ فِي أَسَارِيرِ غُرَرِهِمِ ٱلْبَهِيَّهُ ﴿ وَبَكَا بَكْرُكُ فِي مَرِالَةُ سَرَوانُورُ وَبَكَا بَكْرُكُ فِي مَا اللهُ ا

عُصِّرِ ٱللَّهُمُّ قَبْرُهُ ٱلْكَرِيمُ بِعَرْفِ شَخَرِّ مِنْ صَلَاةً ﴿ وَمَا لَكُ مُ مَا لَكُ هُمُّ صَلَّ وَهَلِمْ وَبَارِكُ عَلَيْهُ ﴿ وَمَا لِكُ مُ مَا لِللَّهُمُ صَلَّ وَهَلِمْ وَبَارِكُ عَلَيْهُ

وَلَمَّا أَرَاكَ ٱللّهُ تَعَالَو إِبْرَازَ حَقِيقَتِهِ ٱلْمُحَمَّدِيَّهُ ﴿ وَإِضْهَا اللهُ تَعَالَو إِبْرَازَ حَقِيقَتِهِ ٱلْمُحَمَّدِيَّهُ ﴿ وَإِضْهَا اللهُ تَعَالَهُ ﴿ فَا لَهُ اللهِ مَقَلِهُ إِلَو مَقَلِهُ إِلَو مَقَلِهُ إِلَو مَقَلِهُ إِلَو مَقَلِهُ مِنْ صَكَفَةً آلُوهُ رِيَّهُ ﴿ وَخَصَّهَا ٱلْقَرِيبُ ٱلْمُجِيبُ بِأَنْ تَكُونَ أُمَّا لَا أَنْوَالِهُ لِللهُ وَنُو عَيْ السَّمَواتِ وَٱلأَرْضِ بِحَمْلِهَا لِأَنْوَالِهِ لِمُصْعَفَاهُ ﴾ وَنُوعَ وَنُوعَ فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلأَرْضِ بِحَمْلِهَا لِأَنْوَالِهِ لِمُصْعَفَاهُ ﴾ ونُوع وَيُوم السَّمَواتِ وَٱلأَرْضِ بِحَمْلِهَا لِأَنْوَالِهِ

ٱلدَّاتِيَّهُ ﴿ وَصَبَا كُرُّ صَبَ لِهُبُوبِ نَسِيمٍ صَبَاهُ ﴾ وَكُسِيْتَ ٱلأَرْضُ بَعِدُ كُولِجَكِبِهُا مِرِ: ٱلنَّبِاتَ حُلُلاً سُنْكُسيَّهُ ﴿ وَأَيْنَعَتَ ٱلتَّمَارُ وَأَكْنُوا ٱلشَّجَرُ لِلْجَانِي جَنَالُهُ ﴾ ونَصَقَتْ بِحَمْلُهُ كُلُّ ٤ ابَّةً لَقُرَيْشِ بِفَصَاحِ ٱلْأَلْسُرِ. ٱلْهَرَبِيَّاهُ ﴿ وَخَرَى ٱلْأُسَرَّةُ وَٱلْأَصْنَامُ عَلَـواًلْوُجُـولُ وَٱلْأَفْوَالُو ﴿ وتُبَاشَرُيْ وُحُوثُ ٱلْمَشَارِقِ وَٱلْمَغَارِجِ وَكُوابُهَا ٱلْبَحْرِيَاهُ اللَّهِ وأَحْتَسَتَ ٱلْعُوالِمُ مِزَ ٱلسُّرُورِ كَأُسَرِهُمِيَّالُهُ ﴿ وَبُشِّرَى ٱلْجِرِ. بإضْلال زَمَنه وأَنْتُهكَ ٱلْكَهَانَةُ وَرَهبَت ٱلرَّهْبَانيَّهُ اللهُ وَلَهُجَ بِخَبِرِ كُرُ حَبْرِ خَبِيرٍ وَفُرِ حُلُوا حُسْنَهُ تَالُمُ ﴿ وَأُتِيَتَ أُمُّهُ فِرِ ٱلْمِنَامِ فَقِيرُ لَهَا إِنَّا قَدَ حَمَلَتَ بِسَيِّدَ ٱلْعَالَمِينَ وَخَيرِ ٱلبريه ١ فسميه إلا وضعته محمَّدًا فإنَّهُ سَتُحمَّدُ عُقبَالُ ١

عُصِّرِ ٱللَّاهُمُّ قَبْرَهُ ٱلْكَرِيمْ، بِعَرْفِ شَخِرِّ مِنْ صَلاةٍ فَ وَتَسْلِيمٍ، ٱللَّاهُمُّ صَلَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَيْهُ

وَلَمَّا تَمَّرِمِنْ حَمْلِهِ شَهْرَانِ عَلَى مَشْهُورِ ٱلْأَقْوَالِ ٱلْمَرْوِيَّهُ ﴿ تُوفِّيَ بِٱلْمَكِينَةِ ٱلْمُنَوَّرَةِ أَبُولُ عَبْدُ ٱللّهِ ﴿ وَكَلَنَ قَدِ ٱجْتَلَا بِأَخْوَالِهِ بَنِي عَكِرٍّ مِنَ ٱلصَّائِعَةِ ٱلنَّجَّارِيَّهُ ﴿ وَمَكَثَ فِيهِمِ شَهْراً سَقِيماً يُعَانُونَ سُقْمَهُ وَشَكُوالُهُ ﴿ وَلَمَّا تَمَّمِرْ حَمْلِهِ عَلَى النَّرَهِ الْمَ الْمَرْ حَمْلِهِ عَلَى النَّرَهِ الْمَالُ النَّرَهِ الْمَالُ الْمَرْسَانِ أَنْ يَنْجَلِمَ عَنْهُ صَحْدًاهُ ﴿ وَآنَ لِلزَّمَ اللَّهُ مَوْلِكِهِ عَاسِيَّةُ وَمَرْيَهُ وَلَيْكَ مَوْلِكِهِ عَاسِيَّةُ وَمَرْيَهُ وَلَيْكَ مَوْلِكِهِ عَاسِيَّةٌ وَمَرْيَهُ وَلَيْكَ نَفُ نِسُولَةٍ مِنَ الْحَضِيرَةِ ٱلْقُدْسِيَّةُ ﴿ وَأَخْذَهَا ٱلْمَخَلِمُ فَوَلِكَذَنّهُ صَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَرُنُورًا يَتَلَاثُلا أُلا مَنَاهُ ﴿

وَمُحَيًّا كَٱلشَّمْسِ مَنْكَ مُضَوُّ أُسْفَرَقَ عَنْهُ لَيْكَةٌ غَرَّاءُ هنا القيام لَيْلُهُ ٱلْمُولِكُ ٱلَّذِي كَلَّنَ لَلَّايِ سِ وريسوم وأزعه ا يوم نالت بوضعه أبننة وهب مرز فَحْارِ مِا لَم تَنْلَهُ ٱلنَّسِاء وأَتَتُ قُوْمُهَا بِأَفْضَا مِصَا حَمَلُتُ قُبْلُ مُ رَيْمُ ٱلْعُكُرَاءُ مُوْلِدُ كُلنَ مِنْهُ فَرِهُالِعِ ٱلْكُفْ روبار عليهم ووباء وتُوالِتُ بُشْرِواللهُواتِفِ أَنْ قَكْ وُلَّكُ ٱلْمُصْصَفَى وَجُوَّ ٱلْهَنَاءُ

هَذَا وَقَدِ اسْتَحْسَرَ الْقِيَامَ عَنْدَ لَا عُرْمَوْلِكِهِ الشَّرِيفِ أَنِّمَةٌ لَا وُو رَوَايَةٍ وَرَوِيَّهُ ﴿ فَصُوبِهَ الْمَنْ كَانَ تَعْنَضِيمُهُ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكِ فَصُوبَهُ اللَّهُ عَلَيْكِ وَمُرْمَاهُ وَمُرْمَاهُ \* ﴿ وَمُرْمَاهُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ وَمُرْمَاهُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّ

هنا الجلوس

عَصِّر ٱللَّاهُ مَّ قَبْرَلُ ٱلْكَرِيمُ، بِعَرْفِ شَخِرِّ مِنْ صَلَاةً ﴿ وَتَسْلِيمٍ ٱللَّاهُمَّ صَلَّر وَبَلِمْ وَبَلْرِكُ عَلَيْهُ

وَبَرَزَ صَلَّوا ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ وَاضَعًا يَكَيْهُ عَلَوا ٱلأَرْضِ رَافِعًا رَأْسَهُ إِلَهِ ٱلسَّمَاءَ ٱلْعَلَيَّةِ ﴿ مُومِيًّا بِكَلَّا ٱلرَّفْعِ إِلَو اللَّهِ عَكُلاً لَا ﴿ وَمُشِيرًا إِلْوَارِفْعَةً قُكْرِهِ عَلَى اسْ إِنْرِ ٱلْبَرِيَّهُ ﴿ وَأَنَّهُ ٱلْحَبِيبِ ٱلدُو حسنت صباعه وسجاياه ١ وكعت أمه عبك ٱلْمُصَّلِي وَهُو يَصُوفُ بِهَاتِيلَ ٱلْمِنيَّهُ ﴿ فَأَقْبَرُ مُسْرِعًا وَنَضَرَ إليه وبلغ من السُرور مُناهُ ﴿ وَأَكْخَلَهُ الْكَعْبَةَ ٱلْغَرَّاءَ وَقَامَ يَكُو بِخُلُوكِ ٱلنَّبَّهُ ﴿ وَيُشَكِّرُ ٱللَّهُ تَعَالُوا عَلُوامًا مَرَّ بِهِ عَلَيْهُ وأَعْصَالُهُ ﴿ وَوُلِكُ صَلُّوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَصَيفًا مَحْتُونًا مَقْصُوعَ ٱلسُّرَّة بِيَكِ ٱلْقُكْرَة ٱلْإِلْهِيِّـة ﴿ كَيِّبُ الْمُهِينَا مَكْحُولَةً بِكُمْ لِ ٱلْهِنَايَة كَيْسَنَاهُ ﴿ وَقِيلَ خَتَنَهُ جَكُهُ عَبْكُ الْمُصَّلَبَ بَعْدُ سِبْعِ لَيَالِ سُويَّهُ ﴿ وَأُولُمُ وَأَصْعُمُ وَسَـمَّلُهُ محمَّداً وأكرم مثواله ١

#### عُصِرِ ٱللَّاهُمُّ قُبْرُهُ ٱلْكَرِيمُ، بِعُرْفِ شَكِرٌ مِنْ صَلاةً وتَسْليم، ٱللَّهُمَّ صَرِّ وَسِلَّمْ وَبَارِكُ عَلَيْهُ



وتضَهَرَقُ عَنْكُ ولا كَتَه خَوَارِقُ وَغَرَائِكُ غَيْبِيَّهُ ﴿ إِرْهَاكً اللَّهِ الْمُاكِلَا اللَّهِ الْمُاكِ لنُبُوَّتِهِ وَإِكْلَامًا بِأَنَّهُ مُخْتَارُ ٱللَّهِ وَمُجْتَبَاهُ ﴿ فَزِيكُ السَّمَاءُ مِفْضًا وَرُكَّ عَنْهَا ٱلْمَرْكَاةُ وَعُوو ٱلْنَفُوسِ ٱلْشِّيكَانيَّهُ اللَّهُ ورَجِمَتُ رُجُومُ ٱلنَّـيّرانِ كُلِّ رَجِيمٍ في هَالِ مَرْقَالُهُ ﴿ وَتَكَلَّتُ إِلَيْهُ صَلُّوا ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ٱلأَنْجُمُ ٱلْزُهْرِيَّهُ ﴿ وَٱسْتَنَارَتَ بِنُورِهَا وهَا مُ أَلْحُرُم وَرَبَّالُهُ اللَّهِ وَخُرْجَ مِعُهُ صَلَّمِ ٱللَّهِ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ نُولِ أَضَاءَتَ لَهُ قُصُورُ ٱلشَّامِ ٱلقَيْصَرِيَّهُ ﴿ فُرَءَاهَا مُسرَ بِبِهُ احَ مُكُّةُ كَارُهُ وَمُغْنَاهُ ﴿ وَ ٱنْصَحَعَ ٱلْإِيوَانَ بِٱلْمَكَائِنِ ٱلْكَسَرُويَّهُ ﴿ ٱلَّذِي رَفِعُ أَنُوشِرُوانَ سَمْكُهُ وَسُوَّالُهُ ﴿ وَسَلَّقُكُمُ أربع وعشر من شَرَفَاته ألعُلُويَّه ﴿ وَكُسر سَرِيرُ ٱلْمَلَا كَسَـرُونَ لَهُوْلُ مَا أَصَابُهُ وَكُرَاهُ ﴿ وَخَمْكُ النَّيْرَانُ ٱلْمُعْبُوكُ أَنَّ بِٱلْمَمَالِلَ ٱلْفَارِسِيَّهُ ﴿ لَكُلُوعَ بَكْرِلُ ٱلْمُنيرِ وَإِشْرَاقِ مَحَيَّلُهُ ﴾ وغاضت بحيرة ساوة وكانت بير همكان وقم مر ألبلاكم ٱلعجميَّه ﴿ وَجِفْتَ إِنْمُ كُفُّ وَاكْفُ مُوجِهَا ٱلتَّجَّاجِ يُنَابِيعُ هَاتِيكُ ٱلْمِيَالُ ﴿ وَفَاضَ وَالْمِرْ سَمِاوَةً وهُرِ مِفَازَةً فِي فَلالَةِ وَبِرِيِّهِ ﴿ وَلَم يَكُرِ بِهِا قَبَلُ مَا يَنِقَعُ لَلْضَّمَأَنَ ٱللَّهَالَ ﴾

وَكَانَ مَوْلِكُهُ صَلَّوالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلْمَوْضِعِ ٱلْمَعْرُوفِ
بِالْعِرَاصِ ٱلْمَكِيَّهُ ﴿ وَٱلْبَلَا ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِيكَ يُعْضَكُ شَجَرُكُ وَلَا يَعْشَكُ شَجَرُكُ وَلَا يُعْشَكُ شَجَرُكُ وَلَا يُعْشَكُ شَجَرُكُ وَلَا يَعْشَكُ شَجَرُكُ وَلاَ يَعْشَكُ الله عَلَيْسِهِ يُخْتَلَو فَلَا الله عَلَيْسِهِ وَلاَ عَلَى الله عَلَيْسِه وَسَلَّمَ وَفُو شَهْرِهَا وَفُو يَوْمِهَا عَلَى الْقُلْوَ وَالله عَلَيْسَهُ وَالله عَلَيْسِهُ وَالله عَلَى الله عَلَيْسِهُ الله عَلَيْسِهُ وَالرَّاجِعُ أَنَّهُ الله عَلَى الله الله عَلَيْسِ الله عَلَيْسِ وَلا عَرَبِهِ الله وَلَيْسِهُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه عَلَيْسُ وَاللّه عَلَيْسُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ الله وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه

عَصِر ٱللَّاهُمُّ قَبْرَهُ ٱلْكَرِيمْ، بِعَرْفِ شَخِرِّ مِنْ صَلَاةٍ ﴿ وَمَنْ صَلَاةً ﴿ وَمَنْ صَلَاةً ﴿ وَمَنْ صَلَاهُمُّ صَلَّا وَهَلِيمٍ مَا اللَّاهُمُّ صَلَّا وَهَلِيمٍ مَا اللَّاهُمُّ صَلَّا وَهَلِيمٍ مَا اللَّاهُمُّ صَلَّا وَهَلِيمٍ مَا اللَّاهُمُّ صَلَّا وَهَلِيمٍ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُواللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِي اللِّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِمُ اللللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللْمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللْمُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلِمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِمُ ال

وَأَرْضَعَتْهُ صَلَّواللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُهُ أَيَّامًا ثُمَّ أَرْضَعَتْهُ ثُويْبَ فَ الْأَسْلَمِيَهُ ﴿ اللَّهِ الْعَلَى مِينَ وَإِفَتْهُ عِنْكَ مِيلاكِهِ الْأَسْلَمِيَهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاكُمُ بِبُشْرَاهُ ﴿ فَأَرْضَعَتْهُ صَلَّواللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ بِبُشْرَاهُ ﴿ فَأَرْضَعَتْهُ مَعْتُهُ مَلَوْكَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ إِلَيْهَا مِنَ الْمَكِينَة بصِلَةً وَكَانَ صَلَّواللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ إِلَيْهَا مِنَ الْمَكِينَة بصِلَةً وَكَانَ صَلَّواللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ إِلَيْهَا مِنَ الْمَكِينَة بصِلَةً وَكَانَ صَلَّواللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ إِلَيْهَا مِنَ الْمُكِينَة بصِلَةً وَكَانَ صَلَّواللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ إِلَيْهَا مِنَ الْمُكِينَة بصِلَةً وَكَانَ صَلَّواللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ إِلَيْهَا مِنَ الْمُكِينَة بصِلَةً وَكَانَ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ الْمُنَاقُ الْمُنْونِ اللّهُ عَلَيْهُ وَوَارَالُهُ ﴿ قَلْمَ الْمُنَاقُ الْمُنْكَالُولُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ الْمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنَاقُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ ال

عُصِّرِ ٱللَّاهُمَّ قَبْرَاهُ ٱلْكَرِيمُ، بِعَرْفِ شَخِرِّ مِنْ صَلَاةٍ فَ وَتَسْلِيمٍ،ٱللَّاهُمَّ صَلِّل وَسَلِّمْ وَبَلْرِكُ عَلَيْهُ

وَكَانَ صَلَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشِبُ فِي الْيَوْمِ شَبَلَ الصَّبِيِ فِي وَكَانَ صَكَّرا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُ وَلَيْهِ وَمَشَوَفِ مِي الشَّهُ وَلَيْهِ وَمَثَوَفِ مِي الشَّهُ وَلَيْهِ فَي ثَلَاثَ وَمَشَوَفِ مِي خَمْسٍ وَقَوِيَتُ فَي تَسْع مِنَ الشَّهُ وَلِيَعْ مَا النَّكُ وَقَوَاهُ هُ وَشَوَّ الْمُلْكَانِ صَكْرَاهُ الشَّرِيفَ لَكَيْهَا وَأَخْرِهَ لَم مَنْهُ عَلَقَةً مَوَيَّهُ هُ وَأَزَالاً مِنْهُ حَصَّ الشَّيْكَانِ وَبِالتَّلْمِ عَسَلِاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَانَ إِيمَانِيَّهُ ﴿ ثُمَّ خَلِكَاهُ وَبِحَلَتَم النَّهُ وَمَعَانَ إِيمَانِيَهُ ﴿ ثُمَّ خَلَكَاهُ وَبِحَلَتُم النَّهُ وَمَعَانَ إِيمَانِيَهُ ﴿ ثُمَّ خَلَكَاهُ وَبِحَلَتُم النَّهُ وَمَعَانَ إِيمَانِيَهُ ﴿ فَرَالَكُ مَنْ الْمَاكِاهُ وَبِحَلَتُم النَّهُ وَمَعَانَعُ إِيمَانِيلَهُ مَنْ أَمَّ خَلَيْكُ الْمَاكِمُ وَمُ الْمَاكُونَ وَمَالِكُمُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَالًا مُعَلِيمًا مَنْ مَا أَلْكُومُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّالُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَمَلَوا أَيْمُ وَلَا الْأَوْمُ وَلَافًا مِنْ مَالِكُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَعُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَعُ الْمَالِ فَالْمَالُولُ مَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا الْمَالِكُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ الْمُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُنْفُومُ وَلَالِكُمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَلَالِكُمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

ثُمَّرَكَّتُهُ إِلَى أُمَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِهِ غَيْرُسَخِيَّهُ ﴿ مَخَرًا مِرْ أَنْ يُصَابَ بِمُصَابِ مَا كِى تَخْشَاهُ ﴿ وَوَفَحَتُ عَلَيْهِ مَلْيَمَةُ فِي أَيَّامٍ خَكِيْعَةَ السَيِّكَةِ المرضِيَّهُ ﴿ فَحَبَاهَا عَلَيْهِ مَا يَهُ مَا يَهُ عَلَيْهِ مَوْمٍ مُنيْسِ فَقَامِ مَرْحَبَاهُ الْوَافِرِبِحِبَاهُ ﴿ وَقَدَمَتْ عَلَيْهِ يَوْمٍ مُنيْسِ فَقَامَ مَرْحَبَاهُ الْوَافِرِبِحِبَاهُ ﴿ وَقَدَمَتْ عَلَيْهِ يَوْمٍ مُنيْسِ فَقَامَ مَرْحَبَاهُ الْوَافِرِبِحِبَاهُ ﴿ وَقَدَمَتْ عَلَيْهِ يَوْمٍ مُنيْسِ فَقَامَ إِلَيْهِ اللَّهِ السَّيِونِ مَن وَجَعَلَمُ اللَّهُ اللهَ اللهُ اللهُ السَّيْسَ وَقَدْمَتْ عَلَيْهُ اللهَ وَالْكَ مَن وَجِعَلَ اللَّهُ اللهَ مَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالصَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ مَا وَالْمَالُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا فَي اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ عَلَيْهُ مَا فَي اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ عَلَيْهُ مَا فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ مَا فَي اللَّهُ عَلَيْهُ مَا فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ

عُصِّرِ ٱللَّاهُمَّ قَبْرَهُ ٱلْكَرِيمْ بِعَرْفِ شَخِرِّ مِنْ صَلاةٍ فَ وَتَسْلِيمِ ٱللَّاهُمَّ صَلَّ وَهَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَيْهُ

وَلَمَّا بِلَغَ صَلَّواللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ سِنِينَ خَرَجَتْ بِهِ أُمُّهُ إِلَّى الْمَدِينَةِ النَّبُويَةِ ﴿ ثُمَّ عَلَاَهُ فَوَافَتْهَا بِاللَّابُواءِ أَوْ بِشِعَبِ الْمُحَوْنِ الْوَفَاهُ و حَمَلَتْهُ صَلَّواللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالْضَنَتُهُ أُمُّ الْحَجُونِ الْوَفَاهُ و حَمَلَتْهُ صَلَّواللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَنَتُهُ أُمُّ الْعَرَزَقَ جَهَا صَلَّواللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ مِنْ أَيْمُ وَلَاهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ مِنْ الْمُحَالِقَةَ مَوْلِاكَهُ ﴿ وَأَلْمُ خَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْدُ مَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ مَنْ وَقَلَاهُ وَوَالاكَهُ ﴿ وَوَالاكَهُ وَالْمَا الْمُنْ وَقَرَّهُ وَوَالاكَهُ ﴿ وَلَمْ وَلَمْ

تَشْلُ فُو صِبَالُهُ جُوعًا وَلَا عَصَشًا قَلِكُ نَفْسُهُ ٱلأَبِيَهُ ﴿ وَكَثِيرًا مِا غَذَا فَأَغْتَكُ وبِمَاء زَمْزَمَ فَأَشْبَعَهُ وَأَرْوَاهُ ، وَلَمَّا أُنيخَتُ بِغَنَاء جَكَّه عَبْكَ ٱلْمُصَّلِى مَصَايَا ٱلْمَنيَّـة ﴿ كَغَلَـهُ عَمُّهُ أَبُو كُلُكُ شَقِيوُ أَبِيهِ عَبْكَ ٱللَّهْ ﴿ فَقَامَ بِكَفَالَتِهِ بِعَزِمِ قُورٌ ِ وَهُمَّةً وَحُميَّهُ ﴿ وَقَدَّمُهُ عَلَى النَّفْسِ وَٱلْبَنِينِ وَرَبِّالُهُ ﴿ وَلَمَّا بِلَغُ صَلَّوا ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ٱثْنَتُو عَشِرَةً سَنَةٌ رَجَلُ بِهِ إِلْـوا ٱلبِلاكِ ٱلشَّامِيَّهُ ﴿ وَكُرِفَهُ ٱلرَّاهِبُ بُحَيْرًا بِمَا حَازَلُ مِنْ وَهِفَ ٱلنَّبُوَّلَ وَحُوالُو اللَّهِ وَقَالُ إِنَّمِ أَرَاكُ سَيَّكُ ٱلْعَالَمِيرَ وَرَسُولُ ٱللَّهِ وَنَبِيِّهُ اللَّهِ قَدُ سَجِدُ لَهُ ٱلشَّجِرُ وٱلْحِجْرُ ولا يستِجُدَانِ إِلاَّ لنبِّ أُوَّالُهُ اللَّهِ وَإِنَّنَا لَنَجِكُ نَعْتَهُ فُو ٱلْكُتُبُ القَديمَةِ ٱلسَّمَاوِيَّه ﴿ وَبِيرِ. كَتَفَيْهُ خَاتُمُ ٱلنَّبُوَّاةِ قُكْ كَمَّهُ ٱلنُّورُ وَكُلاَّهُ ﴿ وَأُمْرَكُمَّهُ بركاه إلومكَّة تَحْوُفًا عَلَيْه من أهر كير اليهوكيَّه ﴿ فرجع به ولم يَجاوز مِ الشَّامِ المُقَكَّسِ بُصَرَالُ \*

عَصِرِ ٱللَّاهُ مَّ قَبْرَكُ ٱلْكَرِيمُ بِعَرْفِ شَكِرِّ مِنْ صَلَاةٍ ﴿
وَتَسْلِيمٍ ٱللَّاهُمَّ صَرِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهُ

وَلَمَّا بَلَغَ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً سَافَرَ إِلَـــىٰ فَرُكُمُ الْغَنِيَّهُ ﴿ وَمَعَهُ غُلاَمُهَــا مَيْسَـرَةً الْغَنِيَّهُ ﴾ وَمَعَهُ غُلاَمُهَــا مَيْسَـرَةً

يَخْكُمُهُ صَلَّو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم وَيَقُومُ بِمَا عَنَاهُ ﴿ وَنَزَلَ صَلَّمُ لَى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُّم تَحْتَ شَجَرَة لَكُون صُومَعَة نُسْمُوراً رَاهِبَ ٱلنَّصْرَانِيَّهُ ﴿ فَعَرَفُهُ ٱلرَّاهِبُ إِنَّا مَالَ إِلَيْهِ صَلَّهَا ٱلْوَارِفُ وآواه الله وقار ما نزر تَجَمَّ هَذُه ٱلشَّجْرَة قَدِي إِلاَّ نَبِّ عُو صَفَاتَ نَقَيَّهُ ﴿ وَرَسُولُ قُحْ خَصَّهُ ٱللَّهُ تَعَالُو بِٱلْفَضَائِلِ وَمَبَالُهُ اللهِ ثُمُّ قَالَ لَمِيسُرَاقَ أَفْرِ عَينيه مُمَرِقً أُستِنصُهَارا للْعُلامَة ٱلْخَفِيَّة ﴿ فَلْجَابَةُ بِنَعُم فَحَوَّ لَكِيْهُ مَا تَضَنَّهُ فِيلِهِ وتُوخَّاهُ ١ وقَالُ لمبسرة لا تَعَارِقُهُ وكُر مَعِهُ بصكَق عَسنم وَحُسر صَوْيَه ﴿ فَإِنَّهُ مَمَّر أَكِ رَمُهُ ٱللَّهُ بِٱلنَّبُوَّاقِ وَأَجْتَبَاهُ ۞ ثُمَّ عَلَا ۚ إِلَٰهِ مَكَّةً فَرَأَتُهُ خَذَيْبَةُ مُقْبِلًا وَهُوَ بَيْ رَ نسولة في عَلَيْهُ اللهِ وَمُلْكُان عُلُوراً إلله الشَّريفِ مرز وَضْح الشُّمس قُكُ أَنْضُكُّ لُهُ ﴿ وَأَخْبَرُهَا مَيْسَرَةُ بِأَنَّهُ رَأُو كَالِمُ فَوِ السُّفَرِ كُلَّهُ وَبِمَا قَالُهُ الرَّاهِبُ وَأُوكَاعُهُ إِلَيْهُ مِرْ الْوَصِيَّهُ ﴿ وَضَاعُفُ اللَّهُ فِي تَلْكُ التَّجَارُةِ رَبْحُهُا وَنُمَّاهُ ﴿ فُبَانَ لفكيمة بما رأى وما سمعت أنَّه رسولُ اللَّه تعالم المرالبريَّه ١ الَّذُو مَكِمُّهُ اللَّهُ تَعَالُوا بِقُرِيهِ وَاصْصَفَالُهُ ﴿ فَحَصِبَتُ لَهُ صَلَّمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لنَفْسَهَا الزَّكِيَّهُ ۞ لتَشُمُّ منَ الإيمَان به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ صِيبَ رَبِّهِ ١ ﴿ فَأَخْبَرُ أَكْمَامَهُ بِمَا كَعَنَّهُ إِلَيْهُ هَذِهُ الْبَرَّةُ التَّقِيَّهُ ﴿ فَرَكَبُوا فِيهَا لِغَصْرٍ وَجَمَالٍ وَمَالٍ وَمَالٍ وَمَالٍ وَمَالٍ وَمَالًا وَمَالِكُ وَمَسَبُ وَنَسَبَ وُنَسَبَ كُلُّمِ الْقَوْمِ يَهُوالُ ﴿ وَخَصَبَ أَبُو بِصَالِبَ وَلَّنْهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللّهَ بِمَحَامِكَ مَنِيَّهُ ﴿ وَقَالَ وَهُو وَاللّهِ بَعْدُ لَهُ نَبَأً عَضِيمٌ يُحْمَدُ فِيهِ سَنِيَهُ ﴿ وَقَالَ وَهُو وَاللّهِ بَعْدُ لَهُ نَبَأً عَضِيمٌ يُحْمَدُ فِيهِ سَنِيَهُ ﴿ وَقَالَ وَهُو وَاللّهِ بَعْدُ لَهُ نَبَأً عَضِيمٌ يُحْمَدُ فِيهِ سَنِيَهُ ﴿ وَقَالَ وَهُو وَاللّهِ بَعْدُ لَهُ نَبَأً عَضِيمٌ يُحْمَدُ فِيهِ سَنِيَهُ ﴿ وَقَالَ وَهُو وَاللّهِ بَعْدُ لَهُ نَبَا عَضِيمٌ يُحْمَدُ فِيهِ سَنِيهُ ﴿ وَقَالَ وَهُو وَاللّهِ مَالِكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوهُا وَ قِيلًا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَبُوهُا وَ قِيلًا لَهُ وَلَا كَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَبُوهُا وَ قِيلًا لَهُ وَلَا كَاللّهُ وَسَلّمَ أَبُوهُا لِسَابِقِ سَعَاءَتِهَا اللّهُ زَلِيّهُ ﴿ وَالْكَوْلِ كَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَبُوهُا لَكُولًا لَكُولًا عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَبُوهُا لِسَابِقِ سَعَاءَتِهَا اللّهُ إِلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا كُولُ كَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا كُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا أَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَوْ لَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

عَصِّرِ ٱللَّاهُمَّ قَبْرَهُ ٱلْكَرِيمُ، بِعَرْفِ شَخِرِّ مِنْ صَلَاةً ﴿ وَمَنْ صَلَاةً ﴿ وَهَا مِنْ كَلَاةً ﴿ وَهَا مِنْ كَلَيْهُ وَنَسْلِيم، ٱللَّاهُمَّ صَلَّ وَهَلِّرُو بَلْرِكُ عَلَيْهُ

وَلَمَّا بَلَغَ صَلَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا وَثَلاثِيرَ سَنَةً بَنَتُ قُرَيْسُ الْكَعْبَةَ لاَنْ حَاعِهَا بِالسُّيُولِ اللَّأَبْصَحِيّةٌ ﴿ وَتَنَازَكُوا فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَكَ الْفَالُ اللهُ وَرَجَالاً ﴿ وَعَصَمَ الْقِيلِ لَغُ الْمَحَرِ الْأَسْوَلِ اللَّهِ اللَّهِ وَكَصَمَ الْقِيلِ اللَّهِ الْعَصَيِيّةُ ﴿ وَكَصَمَ الْقِيلِ الْعَصَيِيّةُ ﴿ وَكَصَمَ الْقِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَكَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْولَاهُ عَلَالُواهُ عَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَنَرْضَالُهُ ﴿ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعْرَامِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعْتَلِمُ اللْعُلِيْمُ اللْعُلِيْمُ الْمُ الْعُلُولُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ اللَّهُ الْمُعْتَلِمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ اللْعُلُمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَمِ الْمُلِمِ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْمُعْتَالِمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْع

ٱلْحُكْمِ فِي هَذَا ٱلْمُهِمِّ وَوَلِيَّه ﴿ فَوَضَعَ صَلَّواللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَرَ فِي هَوَ فَعَ صَلَّواللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجَرَ فِي ثَوْجَ وَلَيْهَ ﴿ فَوَضَعَهُ إِلَوامُرْتَقَلَلُهُ فَرَفَعُوهُ الْقَبَائِلُ جَمِيعًا إِلَوامُرْتَقَلَا اللهُ فَرَفَعُوهُ إِلَوامَرْتَقَلِ مِنْ رُكِنْ فَاتِيلَا ٱلْبَنِيَّهُ ﴿ وَوَضَعَهُ صَلَّوااللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَكُولُ الشَّرِيقَةِ فِي مَوْضِعِهِ ٱلآَنَ وَبَنَالُهُ ﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكُولُ الشَّرِيقَةِ فِي مَوْضِعِهِ الآَنَ وَبَنَالُهُ ﴾

عَصِراًللَّاهُمَّ قَبْرَهُ ٱلْكَرِيمْ بِعَرْفِ شَكِرِّمِنْ كَلاةٍ ﴿ وَتَسْلِيمٍ ٱللَّاهُمَّ كَلْ وَهَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَيْه

وَلَمَّا كَمُلَ لَهُ كَلُوالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُونَ سَنَةً عَلَيهِ الْوفَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ تَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْرَبُ بَشِيرًا الْأَقُوالِ لَخُورِ الْعَالَمِيرَ بَشِيرًا وَنَخْيرًا فَعَمَّهُمْ برُحْمَلَهُ ﴿ وَبُدَى إِلَهِ تَمَامِ سِتَّةً أَشْهُر بِاللَّوْيَا السَّلَا فَعَمَّهُمْ برُحْمَلَهُ ﴿ وَبُدَى إِلَهِ تَمَامِ سِتَّةً أَشْهُر بِاللَّوْيَا السَّلَا عَمْ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ عَرَا رُوْيًا إِلاَّ جَاءَ عَمْ اللَّهُ وَلَى وَلَا اللَّهُ وَكَانَ لَا يَرَا رُوْيًا إِلاَّ جَاءَ عَمْ اللَّهُ وَلَى وَلَى اللَّهُ وَكَانَ لَا يَرَا رُوْيًا إِلاَّ جَاءَ عَمْ اللَّهُ وَلَى وَلَى اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَالَوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَالَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَالَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَالَالُهُ عَلَيْهُ وَمَالَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

مُحَيَّالُهُ ﴿ فَقَالَ لَهُ اَقْرَأُ فَقَالَ مَا أَنَا بِقَارِى فَغَصَّهُ عَصَّهُ عَصَّهُ عَصَّهُ قَارِي فَغَصَّهُ عَصَّهُ عَصَهُ قَارِي فَغَصَّهُ عَصَّهُ عَصَّهُ تَانِيَةً حَتَّوابَلَغَ مِنْهُ الْجَهْدُ وَكَصَّالُهُ ﴿ ثُمَّ قَالَ لَهُ اَقْرَلُ فَقَالَ مَا ثَانِيَةً حَتَّوابَلَغَ مِنْهُ الْجَهْدُ وَكَصَّالُهُ ﴿ ثُمَّ قَالَ لَهُ اَقْرَلُ فَقَالَ مَا اللهَ اللهُ ال

عَصِّرِ ٱللَّهُ مَّ قَبْرَاهُ ٱلْكَرِيمُ بِعَرْفِ شَخِرِّمِنْ صَلَاةً ﴿
وَتَسْلِيمٍ ،ٱللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهُ

وأُوَّلُ مَنْ آَمَرَ بِهِ مِسَ ٱلرِّجَالِ أَبُو بَكْرِ صَاحِبُ ٱلْغَلِرِ وَٱلصَّذِيقِيَّهُ ﴿ وَمِنَ ٱلْصِّبْيَانِ عَلَيٌّ وَمِنَ ٱلْبَسَاءِ خَذِيعَةُ ٱلَّتِسِ ثَبَّتَ ٱللَّهُ تَعَالَى بِهَا قَلْبَهُ وَوَقَالُا ﴿ وَمِنَ ٱلْمَوَالِهِ زَيْكُ بُنُ جَارِثَةً وَمِنَ ٱللَّهُ وَعَالَمَ بِهَا ٱلَّذِي عَكَّبَهُ فِي ٱللَّهِ أُمَيَّهُ ﴿ وَأُولُاهُ مَوْلُاهُ أَبُو بَكْرٍ مِنَ ٱلْغِتْوَمَا أَوْلاً اللَّهِ عَنْ اللهِ أُمَيَّهُ ﴿ وَالْعَلَمُ عَثْمَانُ وَسَعْدٌ وَسَعِيدٌ

وَكُلُّوهُمْ وَابْرُ عَوْفٍ وَأَبْرُ ٱلْعَمَّة صَفيَّهُ ﴿ وَغَيْرُهُم ممَّرُ أَنْهَلَهُ ٱلصَّدِّيقِ رحيةِ ٱلتَّصَديقِ وسَقَالُه ﴿ وَمَازَالَتَ عَبَا كُنَّهُ صَلَّمًا ٱللَّهُ عَلَيْهُ وسُلَّم مع أَصِحَابِهُ مَحْفَيَّهُ ﴿ مَتَّو أُنْزِلُ عَلَيْهُ صَلَّوا ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قُولُهُ تَعَالَى فَأَصَدُعْ بِمَا تُؤْمَرُ فَجَهَ رَبِكُ عَاء ٱلحَلَةِ إِلَى ٱللَّهِ ﴿ وَلَم يَبِعُكُ مِنْهُ قُومُهُ مِتَّرِعُكِا ۖ ٱلْهَتَهُم وَأُمْرُ برُفْخِ مَا سُوراً لُوجِكُ انيَّه ﴿ فَتَجَرَّأُوا كَلُو مُبَارِزته بالعَكَاوُة وأَخَالُهُ اللهِ وَأَشْتَكُ عَلَى الْمُسْلِمِيرِ. ٱلْبُلاءُ فيهَا فَهَا جَرُوا فو سَنَة خمس إلى النَّاحية النَّجاشيَّه ﴿ وحكَ عَلَيهُ عُمَّهُ أَبُولِ صَالَبَ فَهَابُهُ كُرٌّ مِنْ ٱلْقُومِ وتَحَامَاهُ ﴿ وَفُرِضَ عَلَيْهِ صَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَّمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَيَامُ بَعْضُ ٱلسَّاعَاتَ ٱللَّيْلِيَّهُ ﴿ ثُصَّ نُسخَ بِقُولِهِ تَعَالُو فَأَقْرَأُوا مَا تَيسَّرُ مِنْهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلاهُ ﴿ وَفُرِحِ عَلَيْهُ صَلَّوا ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ رَكَعَتَانَ بِٱلْغَكَالَةِ وَرَكَعَتَانَ بِٱلْعَشِيَّـهُ ﴿ ثُمَّ نُسخَ بِإِيمَا الصَّلَوَا ۚ ٱلْحَمْسِ فِ لِيُلِّهَ مُسْرًاهُ ﴿ وَمَاكَ أَبُو بِصَالِكِ فِي نَصْفَ شُوَّالَ مِنْ كَاشِر الْبِعِثِيةَ وعَضَمَتَ بِمُوتِهِ الرَّزِيَّهِ ﴿ وَتَلْتُهُ خَكِيْبَةُ بِعُكُ ثُلاَثُهَ أَيَّامٍ وَشُكَّ الْبُلاءُ عُلُوالْمُسلميرِ عُرَالُو ﴿ وَأُوقَعُتَ قُرِيشٌ بِهِ صَلُّواللَّهِ عَلَيهِ وَسُلَّمَ كُرِّ أَئِيَّهُ ﴿ وَأُمَّ النَّائِفَ يَكْعُو ثَقِيفً الْكَانِفَ يَكْعُو ثَقِيفً الْكَانِف يَحسِنُوا بِالإِجابَةِ قَرَالُ ﴿ وَأَغْرُوا بِـه السَّفَهَاءَ وَالْعَبِيكَ فَسَبُولُ بِأَلْسَنَةَ بَكِيَّهُ وَرَمَوْلُ بِالصِجَارَةِ حَتَّى خُصَّبَتُ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ حَزِيناً فَسَأَلَهُ نَعْلاً فُ ﴿ ثُمَّ عَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ حَزِيناً فَسَأَلَهُ مَلَكُ الْجِبَالِ فِي إِهْلاَكِ أَهْلَهُا خُورِ الْعَصَبِيَّهُ ﴿ فَقَالَ إِنَّهِ أَرْجُو مَلَكُ الْجِبَالِ فِي إِهْلاَكِ أَهْلَهُا خُورِ الْعَصَبِيَّهُ ﴿ فَقَالَ إِنَّهِ أَرْجُو الْعَصَبِيَّهُ ﴿ فَقَالَ إِنَّهِ أَرْجُو الْعَصَبِيَةُ اللَّهُ تَعَلَلُوا مِنْ أَصْلاَ بِهِمْ مَنْ يَتَوَلَقُوهُ ﴾ أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ تَعَلَلُوا مِنْ أَصْلاً بِهِمْ مَنْ يَتَوَلَانًا لَا اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

عَصِرِ ٱللَّاهُ مَّ قَبْرَهُ ٱلْكَرِيمُ بِعَرْفِ شَكِرِّمِنْ صَلَاةٍ فَ وَتَسْلِيمٍ ،ٱللَّاهُمَّ صَلَّ وَهَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَيْه

ثُمَّ أُسْرَ يُرُوحِهِ وَجَسَحُهِ صَلَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَصَّةً مِسَنَهُ الْمَسْجِدَ الْأَقْصَور وَرَحَابِهِ الْقُدْسِيَّهُ ﴿ وَعُرِجَ بِهِ إِلَهِ السَّمَوا فَ فَأَرَاكَمَ فِي الْخُولَو وَقَدْ جَلَلْكُهُ الْوَقَالُ وَعُرَجَ بِهِ إِلَهِ السَّمَوا فَ فَأَرَاكَمَ فِي اللَّهُ وَلَوْ وَقَدْ جَلَلْكُهُ الْوَقَالُ وَعَلَاكُهُ ﴿ وَمَلَّالِهُ الْوَقَالِ مَا اللَّهُ عَلَيْمَ الْبَتَ وَلِ الْهَ سَرَّةِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْأَقْلامِ بِالْلَّمُ وَالْمَقْضِيَّهُ ﴿ إِلَى مَقَامِ الْمُكَافَحَةِ الَّذِي قَرَيلَهُ وَسَلَّمُ مَجُبَ اللهُ فِيهِ وَالْمُرْمُجُبَ اللهُ فِيهِ وَالْمُرَمُجُبَ اللهُ فِيهِ وَالْمُرَمُجُبَ اللهُ فِيهِ وَالْمُرَمُجُبَ اللهُ فِيهِ وَالْمُرَالِهُ عَيْنَهُ رَأْسِهِ مِنْ حَضْرَةِ اللهُ بُوييَّةِ مَا الطَّنْوارِ الْجَلالِيَّةُ وَفَرَضَ اللهِ عَيْنَهُ رَأْسِهِ مِنْ حَضْرَةِ اللهُ بُوييَّةِ مَا الطَّنْوارِ الْجَلالِ فَي الْمُحَالِ الْكَاتِيَّةُ وَفَرَضَ كَلَا الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَفَرَضَ كَلَاهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَفَرَضَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ ال

عَصِّرِ ٱللَّاهُمَّ قَبْرَهُ ٱلْكَرِيمُ بِعَرْفِ شَكِّرٍ مِنْ صَلَاةٍ ﴿
وَتَسْلِيمٍ ٱللَّاهُمَّ صَلّ وَهِلِّمْ وَبَارِكُ عَلَيْه

ثُمَّ عَرَضَ نَفْسَهُ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمِ الْقَبَائِلِ بِأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْخَنْصَارِ الْفَتَصَهُمُ اللّهِ فَمِ الْخَنْصَارِ الْفَتَصَهُمُ اللّهِ فَمِ الْخَنْصَارِ الْفَتَصَهُمُ اللّهِ تَعَالَمُ بِرِضَاهُ ﴿ وَحَجَّ مِنْهُمْ فِي الْقَابِلِ اَثْنَا عَشَرَ رَجُلاً وَبَايَعُولُ بَعْمَةً حَقِّيهُ ﴿ وَحَجَّ مِنْهُمْ فِي الْقَابِلِ اَثْنَا عَشَرَ رَجُلاً وَبَايَعُولُ بَعْمَةً حَقِّيهُ ﴿ وَمَحَ مَنْهُمْ فِي الْقَابِلِ النَّنَا عَشَرَ رَجُلاً وَبَايَعُولُ بَعْمَةً مَقِيلَهُ وَمَلُوا وَ فَهُ وَقَحْمَ عَلَيْهِ فِي الْعَصَامِ التَّسَالِ اللهَ وَسَلَّمُ اللّهَ اللهَ وَمَلُوا وَ فَكَانَتُ مَعْقِلَهُ وَمَلُوا اللّهُ وَقَحْمَ عَلَيْهِ فِي وَلَا اللّهَ اللّهَ اللهَ السَّلَامُ الشَّالِ اللهَ وَمَلُوا اللّهُ وَمَلُوا اللّهُ وَمَلُوا اللّهُ وَمَلُوا اللّهُ وَمَلُوا اللّهُ وَمَلْوَا اللّهُ وَمَلْوَا اللّهُ وَمَلُوا اللّهُ وَامْرَأَتَانِ مِنَ الْقَبَالِ اللّهُ وَمَالُوا اللّهُ وَمَالُوا اللّهُ وَمَالُوا اللّهُ وَمَالَوا اللّهُ وَاللّهُ وَمَالُوا اللّهُ وَمَالُوا اللّهُ وَمَالُوا اللّهُ وَمَالُوا اللّهُ وَالْمَلْ اللّهُ وَمَالُوا اللّهُ وَمَالُوا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَالُوا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَالُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَالُوا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ

والْخَزْرَجِيَّهُ ﴿ فَبَالِيعُولُ والْمَّرِكَلِيْهِ مِراثْنَوْ كَشَرَنَقِيبًا مَحَلَجَحَةَ مُرالُ ﴿ فَهَلَجَرَ إِلَيْهِ مُرمِ رَّ مَكَّةَ عُوو الْمِلَةِ مَحَلَجَمَةَ مُرالُ ﴿ فَهَلَجَرَ إِلَيْهِ مُرمِ رَّ مَكَّةَ عَوْو الْمِلَةِ الْمَرْهَجَ الْمَرْهَجَ لَمَرْهَجَ الْمَرْهَجَ الْمَرْهَجَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْكُفُرُ وَنَلُوالُ ﴾ وَخَلَفَتُ قُرَيْشُ أَنْ يَلْحَوَّ صَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْكُفُرُ وَنَلُوالُهُ ﴾ وَخَلَفَتُ قُرَيْشُ أَنْ يَلْحَوَّ صَلّمَ اللّهُ تَعَلَيْهِ وَسَلّمَ الْكُفُرُ وَنَلُوا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ تَعَلَيْهِ مَنْ مَنْ اللّهُ تَعَلَيْهِ مَنْ وَلَا اللّهُ تَعَلَيْهِ مَنْ مَنْ اللّهُ تَعَلَيْهِ مَنْ وَلَكُوا مِنْ كَيْدُولُ اللّهُ ال

عَصِّرِ ٱللَّاهُ مَّ قَبْرَاهُ ٱلْكَرِيمْ، بِعَرْفِ شَكِّرِمِنْ صَلَاةٍ ﴿
وَتَسْلِيمٍ، ٱللَّاهُمَّ صَلَّو هَ كَلِيْهُ وَبَارِكُ عَلَيْهُ

وأَكِنَ لَهُ صَلَّواللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَو الْهَجْرَةِ فَرَقِبَهُ الْمُشْرِكُونَ لَلُهُ صَلَيْهِمُ وَنَتَرَعَلَور لِيُورِكُولُهُ بِزَعْمِهُمْ حِيَالُهُ وَلَمْ الْمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَرُ قُرِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَرُ قُر وَهُو وَسَلَّمَ عَلَرُ قُر وَفَازَ الصَّارِقُ بِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيلًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيلَاهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِيلًا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِيلًا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِيلًا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِيلًا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِيلًا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِيلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيلًا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِيلًا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِيلًا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِيلًا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعُكَيْمٌ عَلَمُ اللّهُ وَمَا لَكُواللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَاهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ إِلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وأَرَاكُ أَبْتِيَاعُ لَحْمِ أَوْ لَبَر مِنْهَا فَلَم يَكُر شَيُّ مِنْ عَلَا خَبِلُوْهَا قَدْ حَوَالُ اللهِ فَنَصَرَ إِلَو شَلِقَ فَو ٱلْبَيْثَ خَلَّفُهُ الْجُهُ عُرِهِ ٱلرَّكِيَّهُ ۞ فَاسْتَأُغُنَهَا فَو حَلْبِهَا فَأَعْنَتْ وَقَالَتْ لُوْ كَانَ بِهَا مَلَبُّ لأَصَبْنَاهُ ﴿ فَمُسَحُ صَلُّوا ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ ضَرْعُهَا و كَعَا ٱللَّهُ مَوْلِالُهُ وَوَلَيْهُ ﴿ فَكَرَّتَ وَحَلَّبَ وَسَقُوا كُلَّا مِنْ ٱلْقُومِ وأَرْوَالُو اللهِ ثُمَّ حَلَبَ وَمَلاَ ٱلإِنَاءَ وَعَلَارَكُ لَكَيْهَا ءَايَةً جَلَيْهُ اللهِ فَجُلَّهُ أَبُو مِعْبُكُ وَرَأُواللَّيْرِ. فَجُهُبُ بِهِ ٱلْعَجِبُ إِلْهِ الْعَجِبُ الْهِ الْعُجَبُ وَقَالَ أَنَّهِ لَكِهَا وَلا حَلُوكَ بِٱلْبَيْتَ تَبِحُ بِقَصِّرَةً لَبُنيَّهُ ١ فَقَالَتَ مَرَّ بِنَا رَجُلُ مُهَارِكٌ كَا وَكَا وَكَا مَكَتُ جُثْمُ مَانَهُ وَمَعْنَاهُ ۞ فَقَالَ هَجَا صَلَحَبُ قُرِيْشِ وَأَقْسَمَ بِكُرِّ أَلَيُّهُ ۞ بِلَّنَّهُ لُو رَآلُهُ لَاَّمْزُ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَأَكْنَالُهُ ﴿ وَقَكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ٱلْمُكِينَةُ يُوْمُ ٱلْإِثْنَيْرِ ثَانِهِ عُشَرَ رَبِيعُ ٱلْأُوِّلِ وَأَشْرَقَتْ بِهِ أَرْجَاؤُهَا ٱلزَّكِيَّهُ ﴿ وَتَلَقَّاهُ ٱلأَنْصَارُ وَنَزَلَ صَلَّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبَاءَ وأسس مسجكها علواتقوالي

عُصِّرِ ٱللَّهُ مَّ قَبْرَهُ ٱلْكَرِيمُ بِعَرْفِ شَكَرِّ مِنْ صَلَاةٍ ﴿
وَتَسْلِيمٍ ٱللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهُ

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلَ ٱلنَّاسِ ضَلْقًا وَخُلُقًا كَا كَاتٍ

وُكفَاكَ سَنيَّهُ ﴿ مُرْبُوعَ ٱلْقَامَةَ أَبِيْضَ ٱللَّهِيٰ مُشَرِبًا بِحَمَرِةً وَاسِعُ ٱلْعَيْنَيْرِ أَجُعَلَهُمَا أَهْدَبَ ٱلْأَشْفَارِ قَكْ مُنحَ ٱلزَّجَجَ ملجباله الله مُفلَّجُ ٱلأُسنان واسع ٱلفم مسنه واسع ٱلجبير عا جُبْهَة هلاليَّه ﴿ سَهَرُ ٱلْجَدِّيرِ يَرِي فَي أَنْفِهِ بِعِنْ أَحِدِيدًا ؟ حسر ألْعِرنير أَقَنَاهُ ﴿ بعيكُ مَا بَير ٱلْمِنْكَبِير سَبِكُ ٱلْكُفِّيرِ . ضخم ألكرا كيس قلير لجم ألعقب كث اللَّحية عضيم السرأس شَعْرُهُ إِلَو الشَّحْمَةُ اللَّا عَنيَّهُ ﴿ وَبِيرِ كَتَفَيْهُ خَاتُمُ النَّبُوَّاقِ قُلَّا عُمَّهُ ٱلنُّورُ وَعَلَالُهُ ﴿ وَعَرَقُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ كَاللَّوْلُقِ وَكُرْفُهُ أَصْبَبُ مِنَ ٱلنَّفَحَلَ ٱلْمُسْكِيَّهُ ﴿ وَيَتَكَفَّأُ فَو مَشْسِيتُهُ كَأَنَّمَا يَنْحُصُ مِنْ صِبِ ارْتَقَالُهُ ﴿ وَكَانَ يُصَافِحُ ٱلْمُصَافِحُ بيكه الشَّريفة فيجدُ منها سائريومه رائحة عبهريه السَّ ويضعَها عُلُوراً إلا الصِّبر فيعرف مسه له مر بير الصِّبية وَيُكْرَاهُ ﴿ يَتَلَاُّ لاَ وَجَهُهُ ٱلشَّرِيفَ تَلاَّلُوا ٱلقَمَرِ فِي ٱللَّيالَةِ ٱلْبَكْرِيَّهُ ﴿ يَقُولُ نَاكِتُهُ لَمِ أَرْ قَبِلُهُ وَلا بَعْكُهُ مِثْلَهُ وَلا بِشَرِ يَرَاهُ ﴿ وَكَانَ صَلُّواللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكِيكُ ٱلْحِيلَةِ وألتواضع يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسيرفي خدمة أهله بسيرة سريه ﴿ ويحبُّ الْفَقَراء وٱلمساكير ويجلسُ معهم ويعوك مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقبرا أكقعه

ٱلْفَقْرُ وَأَشُوالُهُ ﴿ وَيَقْبُلُ ٱلْمُعْكَرُةَ وَلاَ يُقَابِلُ أَجِكًا بِمَا يَكْرُكُ وَيَمْشِي مع ٱلأرملة وعُور ٱلعبوكيَّه ﴿ وَلاَ يَهَابُ ٱلْمُلُوكِ وَيَغْضُ بُ للَّه تَعَالُو وَيُرْضُو الرِضَالُهُ وَيُمْشُو خَلْفَ أَصْحَابِهِ وَيَقُولُ خَلْوا صَهْرِ للْمَلائِكَة ٱلرَّوْحَانيَّهُ ﴿ وَيَرْكِبُ ٱلْبَعِيرَ وَٱلْفَرْسِ وَٱلْبَعْلَةُ وَحَمَارًا بَعْضُ ٱلْمُلُوكِ إِلَيْهِ أَهْكَالُ ﴿ وَيُعَصِّبُ عَلَـو بَضِنَـهُ ٱلحجر من ٱلجوع وقك أوتو مفاتيح ٱلْخَزَائِنِ ٱلْأَرْضِيَّهُ ١ ورَاوَ كُنَّهُ ٱلْجِبَارُ بِأَنْ تَكُونَ لَهُ عُهَبًا فَأَبَاهُ ﴿ وَكَلَّىٰ صَلَّمَ ٱللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَلُّ ٱللَّهْوَ وَيَبْكَأُ مَرْ لَقِيهُ بِٱلسَّلَامِ ويُصِيلُ ٱلصَّلاةَ وِيُقَصِّرُ ٱلْخُصَبُ ٱلْجُمُعِيَّهُ ۞ وَيَتَأَلُّفُ أَهْلَ الشَّرِفَ ويُكْرِمُ أَهْلَ ٱلْفَصْلِ وَيَمْزَحُ وَلا يَقُولُ إِلاَّ مَقًا يُحبُّهُ ٱللَّهُ تَعَالُوا وَيُرْضُلُهُ ﴿ وَهَا هُنَا وَقَفَ بِنَا جَوَاكُ ٱلْمَقَالِ عَنِ ٱلْإِنْصَرَاكِ فَوِي ٱلْمِلْبَةِ ٱلْبِيلِنِيَّةُ ﴿ وَبِلْغُ صَاعِرُ ٱلْإِمْ لَكَ وَ فَكَافِ الْمُلْبَةِ ٱلْبِيلِنِيَّةُ ﴿ وَبِلْغُ صَاعِرُ ٱلْإِمْ لَكَ وَفَافِ ألإيـضاح منتهاه ١

عَصِّرِ ٱللَّاهُمَّ قَبْرَهُ ٱلْكَرِيمْ بِعَرْفِ شَكِّرِ مِنْ صَلَاةٍ ﴿
وَتَسْلِيمٍ ٱللَّاهُمَّ صَلَّ وَهِلِمْ وَبَارِكُ عَلَيْه

ٱللَّهُمَّ يَهَ بَاسِهَ ٱلْيَكَيْرِ بِالْعَهِيَّهُ ﴿ يَهَ مَرْ إِخَا رُفِعَتْ إِلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَكِ أَكُفُ ٱلْعَبْدِ كَفَاهُ ﴿ يَهَ مَرْ تَنَسَرُّهُ فِيهَا فَصِيغَاتِهِ وَصِفَاتِهِ ٱلْأَحَدِيَّهُ ﴿ عَرْ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا نَصَائِرُ وَأَشْبَاهُ ﴿ يَا مَسِرْ تَفَرَّكُ بِٱلْبَقَاءِ وٱلْقَكَم وَٱلأَزْلِيُّهُ ﴿ يَا مَرْ لاَ يُرْجَو غَيْرُهُ وَلا يُعَوَّلُ عُلُواسُوالُهُ ﴿ يَا مَرْ السِّنَكُ ٱلأَنَّامُ إِلَواقُكُرْتُهُ ٱلْقَيُّومَيَّهُ ﴿ وَأَرشَكُ بِفَصْلِهُ مَرْ الْسِتُرْشُكُاهُ وَاسْتُهْكُاهُ ﴿ نَسْأُلُلَا اللَّهُ مِ الْنُوارِكَ ٱلْقُكْسِيَّهُ ﴿ ٱلَّتِو أَزَاحَتُ مِنْ نَصُلُمَاتَ ٱلشَّكِّ لِمُجَالَهُ ﴿ وَنَتَوَسِّلُ إِلَيْكَ بِشَرِفِ ٱلذَّاتِ ٱلْمُحَمَّدِيَّهُ ﴿ وَمَرْ هُو آخِرُ ٱلْأَنْبِياء بِصُورَتِهِ وأُولُهُم بمعنَالُه ﴿ وَبِاللَّهِ كُوا كِي أُمْرِ ٱلْبُرِيْكِهُ ﴿ وَسَفِينَةُ ٱلسُّلامَة وَٱلنَّجَالُ ﴿ وَبِأَصْعَابِهِ أُولِمِ ٱلْهِكَالِيَةِ وَٱلْأَفْضَلِيَّهُ ﴿ ٱلَّذِيرَ بَجُلُوا نُفُوسُهُم للَّه يَبْتَغُونَ فَضَلا مَر ٱللَّه ﴿ وَبِحَمَلَةَ شَرِيعَته أولو ٱلْمَنَاقِ وَٱلْخُصُوكِيَّهُ ۞ ٱلَّذِيرَ السِّتُبْشُرُوا بنعْمَة وَفَضْ مِنْ ٱللَّهُ ﴿ أَنْ تُوفَقَنَا فِي ٱلْأَقْوَالِ وَٱلْأَكْمُ اللَّهِ هَلَاكِمِ ٱلنَّيَهُ ﴿ وَتُنجَّحُ لِكُرِّ مِن ٱلْجَاهِ إِن مُصَلِّبُهُ وَمُناهُ ﴾ وتُخلَّصنا مر أَسِر ٱلشَّهواي وٱلأَكواء ٱلقلبيَّه ﴿ وتُحقَّقِ لَهَا من ﴿ ٱلآمار مَا بِلاَ تَضَنَّالُهُ ﴿ وَتَكْفِينَا كُرٌّ مَكْلُهُمُّةً وَبُلِيَّهُ ۞ وَلاَ تُجْعَلُنَا ممَّرْ أَهْوَالُ هُوَالُ ﴿ وَتُكُنُّو لَنَا مِرْ حُسْرِ ٱلْيَقِيرِ قَهُولًا كَانِيةٌ جِنيَّهُ ﴿ وَتُمحُو كِنَّا كُلَّا كُلَّا كُلِّ عَنِينَاهُ ﴿ وَتُسْتَرَ لِكُلِّ منَّا عيبه وعجزه وحصرة وعيَّه ﴿ وتسقَّرُ لَنَّا مَرَ صَالَحَ ٱلأَكْمَارُ مَا كُزُّ ذُرَالُهُ ﴿ وَتَعُمُّ جَمَعُنَا هَذًا مِنْ خَزَائِنِ مِنْحَكَ ٱلسّنيّه ﴿ برحمة ومغفرة وتكيم عمّر سواك غناه ﴿

ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ جَعَلْتَ لَكُرِّ سَائِلِ مَقَامًا وَمَرِيَّهُ ﴿ وَلَكُلِّرُ رَاحٍ مَلَّا أُمَّلَهُ وَرَجَاهُ ﴿ وَقَدْ سَأَلْنَاكَ رَاجِيرَ مَوَاهِبَكَ ٱللَّكُنيَّهُ ﴿ فَحَقَّوْ لَنَا مَا مِنْكُ رَجُونُاهُ ﴿ ٱللَّهُمُّ أُمِّرِ ٱلرُّوعَاتَ وَأَصْلِحِ ٱلرُّكَالَةُ وَٱلرَّعِيَّهُ ﴿ وَأَعْضَمُ ٱلْأَجْرِلُمْ وَجَعَلُ هَذَا ٱلْخِيرِ فَوَهَذَا ٱليومِ وَأَجْرَالُهُ ﴾ ٱللَّـٰهُمَّ اجْعَلْ هُجُهُ ٱلْبَلْكَةَ وَسَائَرَ بِلاكَ ٱلْمُسْلِمِينَ وَامِنَةُ رَخِيهُ اللهِ وَاسْقِنا غَيِثًا يَعِمُ انسِيابَ سِيبِهِ ٱلسِّبِسِبِ وَرُبَاهُ ﴿ وَاغْفُرْ لِنَاسِجِ هَٰذَهُ ٱلْبُرُو لِمَ ٱلْمُحَبِّرُةِ ٱلْمُوْلِكِيَّةُ ﴾ جعفر من إلى ألبرزنجر نسبته ومنتماله ١ وحقَّق لَهُ ٱلْفُورَ بِقُربُ وَٱلرَّجِاء وَٱلْأَمنيَّه ﴿ وَاجْعَلْ مِعَ ٱلْمُقَرِّيرِ مَقِيلُهُ وَسُكُنَاهُ ﴾ واسترله عيبه وعجزل و مصرل وعيه ١ ولكاتبها وقارئها ومز أصاخ إليها سمعة وأصغاله ﴿ وَصَرَّ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّ وسلّم عَلَوا أُوّ لِ قَايِلِ للبَّجِلِّمِ مِنْ ٱلْجَعَيقَةِ ٱلْكُلِّيَّةُ ﴿ وَعَلَـــوآ ٱلْهِ وصحبه ومر نصره ووالاه الله ما شُنفَت الكَايَانُ مر وكففه ٱلدُّرِّ بِأَقْرَاكِ جَوْهُرِيَّهُ ﴿ وَتَحَلَّنَ صَحُورُ ٱلْمَحَافِ ٱلْمَنيغَةَ بعُقُوع ملاكة ﴿ وَأَفْضُرُ الصَّلالَة وَأَتُمُ التَّسْلِيم عَلَوسَ يَكْنَا ومولانا معمَّك خاتم الأنبياء و المرسلير و علوالله وصحبه أُجْمَعِيرُ ﴿ سُبِحَانَ رَبِّكُ رِجَّ الْعَزَّةِ كَمَّا يَصَغُونَ وسَلام عَلْسُوا الْمُرْسُلِيرُ وَالْعُمْدُ لللهُ رَبِّ الْعَالَمِيرُ ﴿

السُّلامُ عُلَيْلًا يا سَيِّكُو يَا رَسُولُ اللَّهُ صلَّواللَّهُ عَلَيْدٌ وَ عَلَواللَّهُ وَسُلَّمُ السُّلامُ عُلَيْكَ يَا نَبِيُّ اللَّهُ صلَّواللَّهُ عَلَيْدٌ وَ عَلَواللَّهُ وَسُلَّمْ السُّلامُ عَلَيْلَ يَا رُوحَ الأَرْوَاحِ صلَّواللَّهُ عَلَيْدٌ وَ عَلَواللَّهُ وَسُلَّمْ السُّلاَمُ عُلَيْكً بلسَّان إنَّ الديرِ. يُهَايعُونَكُ إنمَّا يُبَايعُونَ اللَّهُ صلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ وَ عَلَى اللَّهُ وَ سُلَّمُ السُّلامُ عَلَيْكَ يا سَيِّكِ يَلْ حَبِيبَ اللَّهُ صلَّواللَّهُ عَلَيْكُ وَ عَلَواللَّهُ وَسُلَّم السُّلامُ عُلَيْلًا يا خَيْرُ خِلْوَ اللَّهُ صلَّرِ اللَّهُ عَلَيْدٌ وَ عَلَرِ اللَّهِ وَ سُلَّمُ السُّلامُ عَلَيْلاً يَا نَبُّ الرَّحِمَهُ صلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ وَ عَلَى اللَّهُ وَ سُلَّمَ السُّلامُ عُلَيْلًا يَا رَسُولًا وَّالَّا وَّالَّا صلَّرِ اللَّهُ عَلَيْلٌ وَ عَلَرِ اللَّهُ وَ سَلَّمَ السُّلامُ عُلَيْلًا و رحمةُ اللَّه صلَّواللَّهُ عَلَيْدٌ وَ عَلَمِ اللَّهُ وَسُلَّمَ





## ﴿ المراجع ﴾

- كتاب شرح البركاة للإمام العارف بالله سيكو أحمك برعيبة رضو الله عنه ومعه كشف الكربة بتخريج أحاكيث شرح البركاة لجامعه أبو الفتوح عبد الله عبد القاكر التليكو الصاكر عرب كار الأمان للنشر والتوزيع الرباه-المغرب في صبعته الأولوسنة 1432هـ 2011 م
- شرح البركة البوصيريّة، الشرح المتوسّك للشيخ عبد الرحمن برعممً المعروف بابر مقلاة الوهراني بكراسة و تعقيق الككتور معمد مرزاق الصاكر عن كار ابر حزم للصباعة والنشر والتوزيع بيروت، لبنان في صبعته الأولوسنة 1430هـ-2009 م
- المُخرو العدَّة في شرح البركة لعممً على ين علان الصدِّيقي المكّر الصدِّيقي المكّر الصدِّيقي المكرع على الكان المكتب العلميّة بيروت، لبنان في الصبعة الثانية سنة 1424هـ 2004 م
  - النفحات الشاء لية في شرح البركة البوصيرية للإمام الشيخ مسر العكور العمراور الصاكر عن كار الكتب العلمية بيروت، لبنان في الصبعة الثانية سنة 1426هـ 2005 م.

- كتاب شرح همزية البوكيروالمسمور منها الضمية في شرح الهمزية للإمام معمّد براجمد العضيكر والدو حققه الأستاء ابراهيم إلا المرو والصاعر عن مصبعة النجاح بالدار البيضاء المغرى في صبعته الأولوسنة 1428 هـ 2004م
- شرح الإمام شهاب الدين أجمه بن جير العسقلانو على متن الهمزيّة في مدح خير البريّة للإمام شوف الدين أبوعهم الله معمد بن سعيد البصيرو الصاعر عن كمار الفكر
- المنح المكيّة في شرح الهمزيّة المسمّوا فضر القروالقرّاء القرول القرول للإمام العلاّمة الفقية العمقق شهاب الكير أحمك بر معمّك بر على بر جمر الهيتمر الشافعر الصلكر عن كار المنهاج في التصبعة الثالثة سنة 1432 هـ 2011 م
  - كتاب جواهر البحارف فضائل النبو المختار للشيخ يوسف بر إسماعيل برزيوسف النبهاني والدّر حققه الأستاد محمد أمين الضّناً ور الصادر عن كار الكتب العلمية ببيروت لبنان في معمد الثانية سنة 2010 م

## ﴿ فهرس الكتاب ﴾

| 09  | ार्ष्ट्रबर्भाः                  | 7 |
|-----|---------------------------------|---|
| 13  | قصيكاة العجراق النبويّة الشريفة | _ |
| 15  | مقدِّمة الكتاب                  | - |
| 19  | الهمزيّة                        | - |
| 69  | البركة                          | _ |
| 111 | العممكيّة                       | - |
| 115 | الصلاة المشيشيّة                | - |
| 117 | صلع البكر علينا                 | - |
| 121 | بانت سعاكم                      | - |
| 127 | مولك المرزنجوي                  | - |
| 157 | مراجع الكتاب                    | _ |

